فَلْ الْمَالِيْ الْمَالِیْ الْمِیْلِیْ الْمَالِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْمِیْلِیْ الْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْمِیْلِیْمِیْمِیْلِیْمِیْلِیْمِیْمِیْلِیْمِیْمِیْلِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْلِیْمِیْمِیْمِیْمِ

**ڰڰڒڷ؈ۘڔڿؽ** ڡؚڵۺؙڋۣۮۘۅؙڵٷڗؽڡ



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

> <u>ڰڰۯؖڵ؈ۘڔڿۘڮڗؖ</u> ڡؚٮٚۺؘؿڐڔۅؘڵڶٷؘڔؽۼ

فارسكور - تليفاكس: ۰۰۲۰۵۷٤٤١٥٥٠ جوال: ۰۱۲۲۳٦۸۰۰۲ المنصورة شارع جمال الدين الأفغاني - هاتف: ۲۰۵۸۲۳۱۲۰٦۸ ڣۻٳٷڵڶٳڮۼٵٳڵۼ <u>ڣٚٳڝؙٛؠڿؽۻؙؽ</u>ۯۣ ابن بيومى ، ابن صهيب سيد . فضائل الاعمال فى الصحيحين تأليف : أبى صهيب سيد بن بيومى ؛ قدم لة وراجعة مصطفى بن العدوى . ويلية رسالة فى الاحاديث التى انتقاها على الصحيحين ـ المنصورة : دار ابن رجب

٤٧٢ ص؛ ٢٤ سم.

١ ــ الحديث

أ - أبن العدوى ، مصطفى ( مقدم و مراجع )

7... / 7 £ Y 0 Å

رقم الايداع

ال مطبعة العمرانية للاوفست ت: ٣٣٧٥٦٢٩٩



# بنن ألله الجمال في

## مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى بْنِ الْعَدَوِيِّ حَفِظَهُ اللَّهُ

## الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ وَبَعْدُ،،،

فَهَذَا بَحْثٌ فِي الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، قَامَ بِجَمْعِهِ أَخِي فِي اللّهِ الشّينحُ/ سَيِّدُ بْنُ بَيُّومِيَ حَفِظَهُ اللّهُ.

وَقَدِ اقْتَصَرَ فِيْهِ عَلَى ذِكْرِ أَحَادِيْثِ الْفَضَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ «الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم» فَقَط، وَقَامَ بِوَضْعِ تَبْوِيْبَاتٍ لَهَا، وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ بِبَعْضِ التَّعْدِيْلَاتِ فِي الْأَبْوَابِ، فَذَكَرَ حَفِظَهُ اللَّهُ أَنَّهُ عَدَّلَهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَعَلَى كُلِّ فَالْكِتَابُ نَافِعٌ وَمُفِيْدٌ لِسَلَامَةِ مَادَّتِهِ وَصِحَّتِهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَهُ لِمُوَاصَلَةِ هَذَا الْبَحْثِ، وَاسْتِخْرَاجِ الْوَارِدِ الصَّحِيْحِ مِنْ غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ كَذَلِكَ.

هَذَا وَقَدْ نَظَرَ أَخِي فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُعَلَّةِ الَّتِي اسْتَدْرَكَهَا الْبَعْضُ عَلَى الْإِمَامَيْنِ (الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ) وَنَقَلَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْهَا، وَكَذَلِكَ أَوْرَدَ طَائِفَةً مِنَ الْمَوْقُوْفَاتِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ.

مُضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا عَلَى مَا جَمَعَ وَأَفَادَ، وَأَشْأَلُ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ فِيْهِ وَأَنْ يُوفِقَهُ لِمُوَاصَلَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَبِأَعْمَالِهِ.

وَصَلَّي اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

كَتَبَهُ

لاَبُو يَجَبِّرِ اللَّهِ مُصْطَفَى بْنُ الْغَرَوِيِّ





الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، وَأَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي فَتَحَ الله بِهِ أَعْيَنًا عُمْيًا عَمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّي وَأُسَلِمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَسَيِّدِ وَلَدِ آذَمَ أَجْمَعِيْنَ، وَرَضِيَ الله عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ الْمُتَقِيْنَ، وَسَيِّدِ وَلَدِ آذَمَ أَجْمَعِيْنَ، وَرَضِيَ الله عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أَمَّا بَعْدُ،،،

هَذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مِنْ خِلَالِ أَصَحِّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْلُهَا: كِتَابُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ الْمُتَوَفِّى سَنَةَ ١٥٦ه، وَثَانِيْهَا: كِتَابُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُوْرِيِّ الْمُتَوَفِّى سَنَةَ ١٢٦ه، وَكِلَاهُمَا غَنِيٌّ عَنِ التَّعْرِيْفِ، بَلْ قَدْ تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا كِتَابَيْهِمَا بِالْقُبُولِ.

فَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ كِتَابَهُ هَذَا فِي سِثَّةَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي قَبْلَ كُلِّ حَدِيْثٍ رَكْعَتَيْنٍ، وَبَلَغَتْ أَحَادِيْثُ كِتَابِهِ مَا يَزِيْدُ عَلَى سَبْعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمَائَةِ حَدِيْثٍ بِالْمُكَرِّرِ<sup>(۱)</sup>.

أُمَّا ((صَحِيْحُ مُسْلِمٍ)) فَقَدْ بَلَغَتْ أَحَادِيْتُ كِتَابِهِ مَا يَزِيْدُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ بغداد» ۹/۲.

حَدِيْثِ، قَالَ أَبُو عَلِي النَّيْسَابُورِيِّ الْحَافِظِ: "مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابٍ مُسْلِمِ" (١).

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ هُوَ جَمْعُ الْأَخَادِيْثِ الَّتِي بَيْنَتْ فَضْلَ أَيِ عَمَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا، وَكِلَاهُمَا لَا يَسْتَهِيْنُ بِهِ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَايُهُمَا الَّذِينَ مَاسَتُوا اَدْعُلُوا فِي السِّلِمِ يَسْتَهِيْنُ بِهِ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَالَيُهَا الدِّينَ مَاسَتُوا اَدْعُلُوا فِي السِّلِمِ السَّعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُثَوِّ مُرِينٌ ﴿ ﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٠٨)، بَلْ قَدْ تَكُونُ نَجَاةُ الْعَبْلِ فِي اللَّنِيَا وَالْآخِرَةِ بِأَدَاءِ عَمَلٍ يَسْتَحْقِرُهُ.

قَالَ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ»"، فَأَنْتَ تَرَى الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى، وَقَدْ يَنْقُلُ مِيْزَانُ الْعَبْدِ بِحَسَنَةِ، وَاللَّه يَقْبَلُ تَمْرَةً مِنْ عَبْدِهِ وَيُرْبِيْهَا حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجِبَالِ.

فَلَائِذً أَخِي الْمُسْلِمَ أَنْ تُدَرِّبَ نَفْسَكَ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ، وَتُقْبِلَ عَلَى كُلِّ فَضِيْلَةِ، وَتَنْهَلَ مِنْ كُلِّ نَهْرٍ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَإِذَا تَفَذَنَا مِمِثَقَكُمْ وَرَفَمْنَا فَوْقَكُمُ الطَّورَ خُذُواْمَآءَاتَيْنَكُمْ يِغُوَّةٍ وَاَذْكُواْ مَافِيهِ لَمَلَكُمْ تَلْقُونَ ﴿ ﴾ (سُورَةُ الْبَقْرَةِ: ٦٣).

وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ تَسْهِيْلُ وَتَقْرِيْبُ الْفَضَائِلِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُبْتَدِئًا، أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ، بِأَنْ تَتَمَيَّزَ كَلِمَاتُهُمْ بِأَصَحِ مَا وَرَدَ مُبْتَدِئًا، أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ، بِأَنْ تَتَمَيَّزَ كَلِمَاتُهُمْ بِأَصَحِ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَى النَّبِي ﷺ وَلَيْ الْمُنَقِقْ مَنْ اللهُ الْمُتَوفَّى سَنَةَ ١٤٥ه، قَدْ صَنَّفَ كِتَابَ هَفَا الله المُنْوَقِّى سَنَةَ ١٤٤ه، قَدْ صَنَّفَ كِتَابَ «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» فَكَانَ كِتَابًا جَامِعًا فِي بَابِهِ، وَصَنَّفَ ابْنَ شَاهِيْنَ الْمُتَوقَّى سَنَةً

<sup>(</sup>١) انظر: «تذكرة الحفاظ» ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ١٧٣/٥، مسلم (٢٦٢٦).

٥٨٥ه كِتَابَهُ ((التَّرْغِيْبُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ))، وَصَنَّفَ كَذَلِكَ الْمَقْدِسِيُ كِتَابَهُ ((التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ))، وَلَمُنْذِرِيُ الْمُنْوَقِّي سَنَةَ ٢٥٥ه كِتَابَهُ ((التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ))، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ النَّوْوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ((رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ)) وَغَيْرهُ، وَأَخِيْرًا وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ ((الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ)) لِأَخِي الشَّيْخ عَلِي عَلَى كِتَابِ ((الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ)) لِأَخِي الشَّيْخ عَلِي اللَّهُ مُصْطَفَى بُنُ الْمُعْرِبِيِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَارَكُ فِيْهِ.

#### كَيْفَ نَعْرِفُ أَحَادِيْثُ الْفَضَائِلِ؟

الْأَصْلُ أَنَّ الْفَصْلَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَاضِحِ فِي بَيَانِ أَجْرٍ أَوْ مَدْحٍ أَوْ عَيْرِهِ، وَلَكِنْ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ؟ فِيْه نِزَاعٌ بَيْنَ عُلَمِائِنَا قَدِيْمَا، وَلَكِنْ الدَّي أَمِيْلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا وَاطَبَ النَّبِي ﷺ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ سُنَّةً مَشْرُوعَةً، مِثْلَ الإغتِكَافِ وَغَيْرِهِ.

وَأَنَا أُوْرِدُ فِي كُلِّ فَصْلٍ أَوَّلًا مَا ثَبَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ مَا ثَبُتَ فِي سُنَّة رَسُوْلِهِ ﷺ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيْثُ فِي الْبُخَارِيِّ أَوْ فِي مُسْلِمٍ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، وَقَدْ أَزْيُدُ تَخْرِيْجًا لِلْحَدِيْثِ، وَقَدْ أَذْكُرُ مَوْضِعَ الشَّاهِدِ، وَتَرْتِيْبُ الْكِتَابِ الجَبْهَادُ مِنِّى مُقْتَرِنُ بَبْنُويْبِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّه فِي ((ضَحِيْحه)).

وَقَدْ قَدَّمْتُ أَبْوَابًا أَرَى -فِي نَظَرِي- أَنَّهَا أَهَمُ مَا يُبْدَأُ بِهِ، فَمِنْهَا كِتَابُ الْإِخْلَاصِ، ثُمَّ الْعِلْمِ، ثُمَّ فَضَائِل الْقُرْآنِ... وَهَكَذَا، وَقَدْ ذَكَرْتُ رَقَمَ الْحَدِيْثِ فِي الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَذْكُرُ مَوْضِعَهُ فِي مُسْلَدِ أَحْمَدَ، وَأَحَيَانًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوَدَ، وَلَمْ أَقْصِدُ التَّوْشُعَ فِي تَخْرِيْج الْحَدِيْثِ.

وَأَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَشْكُرُ شَيْخَنَا وَعَالِمَنَا الشَّيْخَ/ مُصْطَفَى بْنَ الْعَدَوِيّ

حَفِظُهُ اللهُ، الَّذِي بَذَلَ لَنَا كُلَّ عَالٍ وَنَفِيْسٍ فِي تَغلِيْمِنَا عِلْمُ الْحَدِيْثِ، وَصَبَرَ عَلَيْنَا، وَوَشَّعَ صَدْرَهُ لَنَا، مَعَ تَوْجِيْهَاتِهِ الدَّائِمَةِ لَنَا، فَالشَّيْخُ -حَفِظُهُ اللهُ- قَدْ جَمَعَ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْرِ وَالْعِلْمِ مَا لَوْ كَانَتِ الْوَاجِدَةُ مِنْهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَاسْتَحَقَّ الرِّحْلَةَ إِلَيْهِ، فَأَسَأَلُ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْزِيَهُ كُلَّ خَيْرٍ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَأَنْ يُمَتِّعَهُ بِالصِّحَةِ وَالْدِيَانَةِ، إِنَّهُ وَلِيُ ذَلِكَ وَمُوءَلَاهُ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

كَتَبَهُ

أَبُو صُهَيْبٍ سَيِّدُ بْنُ بَيُّوِمِي مِضرُ - الْفَيْوْمُ – الشَّيْخُ حَسَن ١١٢٧٨٨٣٠٢

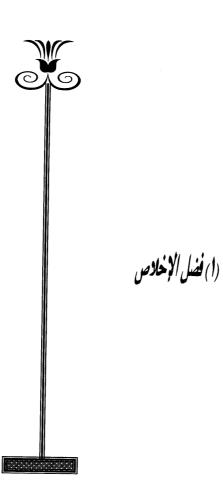



## (١) فَضْلُ الْإِخْلاصِ

وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يَنْطَوِيَ قَلْبُ الْعَبْدِ وَدَاخِلَتُهُ عَلَى نِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَ عَمِلِهِ صَالِحَ، قَالَ ﷺ: ﴿ وَمَا أَرُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَهَ وَيُعِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُوْتُوا اللهَ عَلِيصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَهَ وَيُعِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُوْتُوا اللهَ اللهَ عَلَيْ مِنْ النِّينَةِ وَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وَقَالَ: ﴿فَهَنَكَانَ يَرْجُوا لِثَمَاءَ رَبُهِ. فَلَيَمْمَلُ عَمَلًا صَلِيمًا وَلَا يُثْرِكِ بِمِبَادَةِ رَبِهِ أَمَدًا ۞﴾ (شؤرَةُ الْكَهْفِ. ١١٠).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَغْمَالُ
   بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمِرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيًا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى الْمَرْأَةِ يَنْكِخُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(١).
- (٢) عن عَائِشَةَ عَلَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» (٢٠.
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۱)، مسلم (۱۹۰۷)، أبو داود (۲۲۰۱)، الترمذي (۱٦٤٧) وغد هم.

(۲) (صَجِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٩/٦، البخاري (٢١١٨)، مسلم (٢٨٨٤)، ومسلم بنحوه
 (٢٨٨٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»''.

(٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فِي جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَمِّ أُحْبَبْتُهَا كَأَشَدِ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِاثَةِ دِينَارِ، فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ! فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللَّهَ! فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِيَ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللَّهُ»``.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥٦٤)، ابن ماجه (١٤٣٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٣٣)، مسلم (٢٧٤٣)، أبو داود (٣٣٨٧)، وغيرهم.

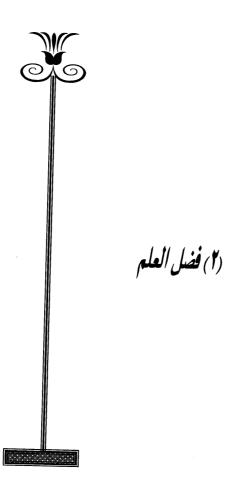



## (۲) فيضل العليم

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ أَشْرَفُ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلُهَا الِذَا فَقَدْ قَرَنَ اللهُ أَسْمَاءَ الْعُلْمَاءِ بِاسْمِهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ شَهِدَاللهُ أَنْدُوا اللهُ أَسْمَاءَ الْعُلَمَاءِ بِاسْمِهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ شَهِدَاللهُ أَنْدُوا اللهُ قَلْمُنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الل

وَأَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ رَبِّ رِدْنِي عِلْمَا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ طَهَ: ١١٤)، وَذَكَّرَهُ بِهِ عِنْدَ قِيَامِ دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَدِينَةِ، قَالَ ﷺ: ﴿ مَاْتَدَالَتُدُلَا إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَلِهِ لَكَنَا لِلْعُومِينَ وَاللّهُ وَمِنْتُ وَاللّهُ وَمِنْتُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَمُكُورُكُمُ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ: ١٩).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُردِ اللَّه بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَوْلُ هَوْلُ: تَوَالُ هَذِهِ اللَّهُ يَعْظِي عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ لَا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ

(٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلْ
 آتَاهُ اللّهُ مَالًا فَسُلِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللّهُ الْجِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»
 بها وَيُعَلِّمُهَا»

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا

<sup>(</sup>١) (صَعِيعٌ) رواه أحمد ٩٢/٤، البخاري (٧١)، مسلم (١٠٣٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦) وغيرهما.

سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَهُهُ "`.

(٤) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْمِلْمِ كَمَثُلِ الْعَيْمِ الْمُعَنِي الله بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْمِلْمِ كَمَثُلِ الْعَيْمِ الْمُعَنِي الله بِهَا النَّاسَ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلاَ تُمْشِكُ مَا مَعْنِي الله بِهِ فَعَلِمَ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلاً مُثَلُ مَنْ فَقُه فِي دِينِ اللهِ وَنَفْعَهُ مَا بَعَنْنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمْ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ".

(°) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»؟.

(٦) وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدًى حَقَّ اللَّهِ
 وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٦٤٩)، الترمذي (٢٦٤٦)، أبو داود (٣٦٤١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٩/٤، البخاري (٧٩)، مسلم (٢٢٨٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه مسلم (١٦٣١)، أبو داود (٢٢٨)، (الترمذي) ١٣٧٦، وغيرهم.

تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ »(١).

(٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ لِقَبْضِ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ لِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمَ فَصُلُوا فَأَضَلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمَ فَضَلُوا وَأَضَلُوا »

(٨) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: لَقَدْ نَفَتَنِي اللّه بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعْهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمَ وَلَوْا أَمْرَهُمُ الْمَرَاةُ»

(٩) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشُ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْجَيْشُ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُؤَيَّانُ فَالنَّجَاء، فَأَطَاعَهُ طَائِهَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذَلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتُ مَا الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ مَا الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ؛ فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعْ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِي، ﴿''.

(١٠) عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِي ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا لَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٧)، مسلم (١٥٤).

 <sup>(</sup>۲) (ضجيعً) رواه البخاري (۱۰۰)، مسلم (۲۲۷۳)، الترمذي (۲۲۵۲)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) (صَحِيْعُ) رواه أحمد ٤٣/٥، البخاري (٤٤٢٥)، النسائي ٢٢٧/٨، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) البخاري (٧٢٨٣)، مسلم (٢٢٨٣).

وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاجِدٌ، قَالَ: فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَخَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقْرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّه، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّه مِنْه، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّه

(١١) عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعْشَفَانَ -وَكَانَ عُمَرُ يَشْتَغْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى؟ قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى؟ قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟! قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لَبْتَكُمْ قَالَ: هَوْلَى؟ قَالَ: هَالَ عُمَرُ: أَمَّا إِنَّ نَبِيْكُمْ فَيْ قَدْ قَالَ: «إِنَّ لِكِتَابِ اللَّهِ فَالِمْ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَّا إِنَّ نَبِيْكُمْ فَيْ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَحُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَمْ بِهِ آخَرِينَ» (").

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲۱۹/۵، البخاري (۲٦)، مسلم (۲۱۷٦)، وغيرهم. (۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲۰۵۱، مسلم (۸۱۷).

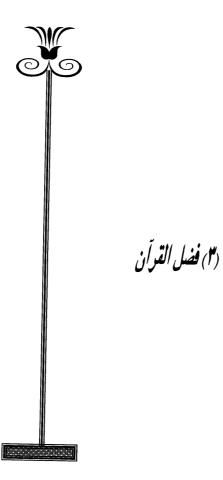



## (٣) فيضل القرآن

الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، مِنْهُ نَزَلَ وَإِلَيْهِ يَمُوْدُ، لَيْسَ بِمَخْلُوْقِ، بَلْ هُوَ كَلَامِ الْخَالِقِ، الْقَارِئُ لَهُ مَعَ النَّمْفِينِمُ فِي الْقُبُوْرِ اللَّهِ الْكَرَجَاتُ، وَهُوَ الشَّفِينِمُ فِي الْقُبُوْرِ وَالْعَرَصَاتِ، فَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ الْجِئُ وَالْعَرَضَاتِ، فَهُوَ حَبْلُ اللهِ يَشَاءُ. عِنْدَ قِرَاءَتِهِ بَعَشْرٍ، وَالله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَنُهُزِلُ مِنَ اَلْفُرْ مَانِ مَا هُرَشِفَا ۗ وَرَحْمُ ۗ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ الظّليمِينَ إِلَا خَسَارًا ﴿ ۞ ﴾ (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٨٧)، وَقَالَ ﷺ: ﴿ الرَّحْكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْحُرِّجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى الثّورِ بِإِذِن رَبِّهِمْ إِلَى مِرَاطِ الْمَزِيزِ الْمُحَيدِ ۞ ﴾ (سُؤرَةُ إِبْرَاهِيْمَ: ١).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عُثْمَانَ ﷺ: عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » (١٠.

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرَجَةِ؛ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتَّمْرَةِ؛ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ؛ طَعْمُهَا مُرَّ -أَوْ خَبِيثٌ- وَريحُهَا مُرِّ".

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى
 أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧،٥)، الترمذي (٢٩،٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٣٩٧، البخاري (٥٠٥٩)، مسلم (٧٩٧)، وغيرهم.

يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامِ سِمَانِ» (١٠).

(٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ: «أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَغُدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْمَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ
كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ » فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ نُحِبُ ذَلِكَ. قَالَ: 
«أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴿ قَلْ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاتٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَوْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبْ ؟ "كَنْ أَلْهِ مِنْ أَنْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبْ ؟ "كَنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَهُ مِنْ الْإِبْ ؟ "كَانُونُ مِنْ الْإِبْل ؟ "كَانُونُ مِنْ أَنْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبْل ؟ "كَانُونُ مِنْ الْإِبْل ؟ "كَانُ مِنْ أَنْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبْ ؟ "كَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَهُ مِنْ الْرَبْعِ عَنْهُ لَهُ مِنْ الْإِبْل ؟ "كَانُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

(°) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَوْرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ "".

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتَهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "'.

(٧) قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٨٠٢)، ابن ماجة (٣٧٨٢)، وغيرهم واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٤/٤، مسلم (٨٠٣)، وهذا اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٨/٦، البخاري (٤٩٣٧) وهذا لفظه، مسلم (٧٩٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) (صحیح) وله طرقه، رواه مسلم (٢٦٩٩)، أبو داود (١٤٥٥)، وغیرهم، وهذا لفظ مسلم.

بهِ آخَرينَ »(١).

(٩) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ ﷺ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُصَيْرِ بَيْنَهَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُه، فَقَرَأَ ثُمْ جَالَتْ أُخْرِي، فَقَرَأَ ثُمْ جَالَتْ أَيْضَا، قَالَ مُثْلِ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَسْيَدٌ: فَخَيْمِيتُ أَنْ تَطْأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «اقْوَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمْ إِلَيْ إِلَيْهَا فَإِلَّ الْبَرْحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْوَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمْ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْوَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمْ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْوَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَلَوْرَأْتُ ثُمْ جَالَتْ أَيْصُرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى فَيْ الظُلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ عَرَجَتْ فِي قَرِينًا مِنْهَا حَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْمُعَلَّةِ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَكَ مُثَلُ الشَّلَةِ مِثْلُ الْمُعَلِّي كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتُ لُأَسُمَاتُ مَا تَسْتَمِعُ مِلَكَ وَلُو قَرَأْتُ لَا مُعَلِّي الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ لَكَا الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِى الْمُعْمِلُولُ فَوْرَأْتُ لَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُلْلِلَهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُلْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْلُولُهُ الْمُعْلِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٥/١، مسلم (٨١٧).

ر) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٧٩/٢، البخاري (٥٠٢٦).

 <sup>(</sup>٣) (ضَحِيْتُ رواهِ أحمد، ١١/٣، البخاري معلقا (٥٠١٨)، مسلم (٢٩٦)، وهذا لفظ مسلم.

## فَضْلُ مُعَاهِدِ القُرْآنِ:

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ
 صَاحِبِ الْإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (١٠).

(٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بِغْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ. بَلْ نُسِيتٍ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعْمِ».".

## فَضْلُ تحسِينِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَهِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِ "".

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ
 لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوْدَ»<sup>(1)</sup>.

## فَضَائِلُ سُورِ مِنَ الْقُرْآنِ:

إِنَّ الْقُرْآنَ كُلُهُ طَيِّبٌ، وَلَكِنْ هُنَاكَ سُوْرٌ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا، وَآيَاتٌ أَفْضَلُ مِنْ آيَاتٍ، وَهَذَا التَّفْضِيْلُ يَوْجِعُ إِلَى مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ السُّوْرَةُ أَوِ الْآيَةُ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ وَالْجِبَرِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْتِمُّ) رواه البخاري (٥٠٣١)، مسلم (٧٨٩)، النسائي ١٥٤/٢، وفي رواية مسلم: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآلِدِ فَقَرْأَهُ بِاللَّبْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقْمُ بِهِ نَسِيَهُ».

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۳۲، ٥)، مسلم (۹۰ ۷).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٩/١، البخاري (٥٠٢٣)، مسلم (٧٩٢)، وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٨، ٥٠)، مسلم (٧٩٣)، الترمذي (٣٧٥٥)، وغيرهم، وهذا لفظ مسلم.

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُوْآنَ هُوَ الَّذِي فَضَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ، قَالَ ﷺ: ﴿فَلَكُّ مِنْ عِندِاللَّهِ فَالَ عَلَى بَعْضِ، قَالَ ﷺ: ﴿٧٥، وَقَالَ: ﴿إِنْ مُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿٧٥، وَقَالَ: ﴿إِنْ مُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿٧٥، وَقَالَ: ﴿ عَنْ نَعْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَسَيسِيمَا أَوْحَيَنا إلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَنْ نَعْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَسَيسِيمَا أَوْحَينا إلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُتَعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمَى عَلَيْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَيْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

#### فَضْلُ فَاتحَة الْكتاب:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﴿ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ ﴿ وَأَنَا أُصَلِّي، فَدَعَانِي فَلَمْ اتَبِهُ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تَأْتِينِي؟» فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِينَ مَامَنُوا اسْتَجِيمُوا يِنِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُ لَمَا لَيْبِينَ مَامَنُوا اسْتَجِيمُوا يِنِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُعْتِيكُمُ مِنَ الْمُسْجِدِهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلِي اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٥٠/٤٣، البخاري (٤٧٠٣)، ابن ماجه (٣٧٨٥)، وهذا لفظ البخاري.

الَّذِينِ ﴾ قَالَ: مَجَّدُنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِنَاكَ نَسْهُ وَلِنَاكَ مَسْتَمِثُ ۞ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آمْدِنَالْفِيمَّ الْمُسْتَقِيمَ ۞ مِرَطَ الَّذِينَ آمَنْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّتَآلِينَ ۞ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأُلَ ﴿ ` الْمَالَى اللّهِ اللّهُ اللّ

(٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فِي سَفْرَةِ سَافُرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدِغَ سَيْدُ ذَلِكَ الْحَيِ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، فَلَاعِ الرَّهُطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءً فَقَالَ فَا يَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُهَا الرَّهُطُ إِنَّ سَيِدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَ وَاللَّهِ لَقَدِ السَّتَضَفُّنَاكُمْ فَلَمْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعْمُ واللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقِد السَّعَضُفُنَاكُمْ فَلَمْ مُنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعْمُ واللَّهِ إِنِّي لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. وَاللَّهُ لَعَلَاهُ وَيَقُرَأً: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَأَنْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ وَيَقُرَأً: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ فَعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُرَأً: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّذِي كَانُ فَقَالَ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ الْعُنَالُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي

<sup>(</sup>١) (حَسَنّ) رواه أحمد ٢٤١/٢، مسلم (٣٩٥)، أبو داود (٨٢١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٤/٣، البخاري (٢٢٧٦)، مسلم (٢٢٠١).

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»(١).

## فَضْلُ سُورَتِيُّ الْبَقْرَةِ وَآلِ عِسْرَانَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»<sup>(٢)</sup>.

(٢) عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الرَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايِتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايِتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايِتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا عَمْرَةً فَرَاوَلًا مِنْ طَيْرٍ صَوَافً تُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا شُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ الْبَطَلَةُ \*".
شورة الْبقرة؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَوْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ \*".

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي ﴿ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَيْحَ الْيُوْمَ، لَمْ يُغْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيُوْمَ، فَنَوْلَ مِنْهُ مَلَكٌ» فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَوْلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْوِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبَلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ شُورَةِ الْبَقْرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتُهُ " وَكَالِحَدُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ شُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتُهُ " . .

(٤) عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَاللَّ عِمْرَانَ» وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: «كَأَنَّهُمَا عَمْرَانَ» وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: «كَأَنَّهُمَا عَمْرَانَ» وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاقَ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً غَمَامَتَانِ أَوْ طُلِّيَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٧٠٤)، الترمذي (٣١٢٤)، وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٨٤/٢، مسلم (٧٨٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩/٥ ٢٤، مسلم (٨٠٤)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه مسلم (٨٠٦)، النسائي ١٣٨/٢، وغيرهم.

تُحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا»(١).

(٥) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَنْرِيّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِﷺ: «الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ
 الْبَقْرَةِ مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ "".

## فَضْلُ آيَةٍ الْكُرْسِيِّ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَكَلّنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آَتٍ فَجَعَلَ يَخُو مِنَ الطّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَفُلْتُ: وَاللّهِ لَاْرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ. قَالَ: فَخَلّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النّبِي ﷺ وَعَلَيْ عِبَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النّبِي ﷺ وَعَلَيْ عِبَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۸۰۵).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۰۰۸)، مسلم (۸۰۸).

تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قُلْتُ: وَاللَّهِ وَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي اللَّهِ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. فَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ سَبِيلَهُ. فَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكَرْسِيِ مِنْ أُولِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: ﴿ وَاللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ هُواَلَتَيُّ الْتَعْرَمُ ﴾ وقالَ لِي: لَنْ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْدِقَكَ وَهُو كَلُوبٌ، لَنْ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْدِقَكَ وَهُو كَلُوبٌ، أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ – فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ "''.

(٢) عَنْ أَبَيِ بْنِ كَعْبِ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَمْكَ أَعْظَمْ؟» قَالَ: فُلْتُ: اللهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمَ؟» قَالَ: فُلْتُ: ﴿ اللهِ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُو اللهِ لَيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا هُو اللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِي "

الْمُنْذِرِي".

#### فَضْلُ سُورَة الْكَهْف:

(١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنُونِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ ﴿ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتْ بِالْقُرْآنِ» ".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري معلقا (٢٣١١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۱٤١/٥، مسلم (۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١١ ٥٠)، مسلم (٧٩٥)، الترمذي (٢٨٨٥)، وغيرهم.

(٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُؤرَةِ
 الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ»<sup>(١)</sup>.

#### فَضْلُ سُورَة الْفَتح:

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، رَبُنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَكْمَ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِبْكُ! قَالَ عُمَرُ: فَحَرُحُتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتُ أَنْ يَجِيبُكَ! قَالَ عُمَرُ: فَحَرُحُتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَوْلَ فِي قُرَانٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ لَشَمْسُ» ثَمَّ خَشِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُحُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُحُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَوْلَ فِي قُرَانٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ «لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَانًا فَقَالَ: فَشَالَتَ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَانَ فَقَالَ: فَتَلَا فَعَلْ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ وَرَانًا فَيْكُونَ الْمُؤْتُ اللَّذِلَتُ عَلَى اللَّهُ الْمَورَة لَهِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ

### فَضْلُ سُورَة الزَّلْزَلَة:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ: لِرَجُلٍ أَجْرُ، وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْدٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كَانَتْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩٦/٥، مسلم (٨٠٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤١٧٧)، الترمذي (٣٢٦٢)، ورواه مسلم (١٧٨٦) من حديث أنس بن مالك بنحوه.

( TT)

أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتِ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنَ
يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطُهَا فَخْرًا وَرِقَاءُ وَبُوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ
فَهِي وِذْرٌ عَلَى ذَلِكَ» وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: «مَا أَنْزِلَ عَلَيْ
فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ. ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ. ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّةً مَنْ يَسَمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةً مَنْ يَسَمَلُ مِنْقَالً ذَرَّةً مَنْ يَسَمِّلُ مِنْقَالًا ذَرَّةً مَنْ يَسْمَلُ مِنْقَالًا ذَرَّةً مَنْ يَسْمَلُ مِنْقَالًا وَاللّهُ اللّهِ ﴾ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالًا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### فَضْلُ سُورَة الْبَيِّنة:

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قال: قَالَ النَّبِي ﷺ لِأَبْتِي: «إِنَّ اللهَ أَمْرِنِي أَنْ أَقْواً عَلَيْكَ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمْرِنِي أَنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴿ آ﴾»
 قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعْمُ» فَبَكَى (").

## فَضْلُ سُورَةِ الإخلاس:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَفْرَأُ ﴿فَلْ هُوَ اللّهَ أَصَـٰكُ ﴿﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ -وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللّهِﷺ.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْشُدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ اللهِ ﷺ فَقَرَأً: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَكَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٣٠/٣، البخاري (٣٨٠٩)، مسلم (٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٨/٣، البخاري (١٣) ٥)، وغيرهما.

أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، (' .

- (٣) عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ ﴿ اللّهُ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ ﴿ اللّهُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» ". تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» ".
- (٤) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمْ بِ﴿فَلْهُو اللَّهُ أَحَسَدُ ۞﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ ﷺ، فَقَالَ: "لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: "لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا". فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهُ يُحِبُّهُ»؟.

#### فَضْلُ سُورَتِي الْفَلَقِ وَالنَّاسِ:

- (١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُمْ قَطْهُ ﴿ فَلْ آعُودُ بِرَتِ الفَّلَةِ ۞ وَهُولُ آعُودُ بِرَتِ النَّايِ ۞ ﴾! \\ مُثْلُقُ أَعُودُ بِرَتِ النَّايِ ۞ ﴾! \\ \ مُثْلُقُ أَعُودُ بِرَتِ النَّايِ ۞ إ\\ \\ مُثْلُقُ أَعُودُ بِرَتِ النَّايِ ۞ إِنْ اللَّهُ الل
- (٢) عَنْ عَائِشَةَ هَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ
   وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكْتِهَا (٥٠).
- (٣) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَقَّيْهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٨١٢)، الترمذي (٢٩٠٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٤، مسلم (٨١١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧٣٧٥)، مسلم (٨١٣)، النسائي ١٧١/٢، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤٤/٤، مسلم (٨١٤).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٦٥)، مسلم (٢١٩٢).

نَفَتْ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ اَلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ اَلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ بَهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ (١٠). (وَلُكِنَ ثَلَاثُ مَرَّاتِكَ) وَغَيْرِهَا، وَلَكِنَّ (وَلُكُنَ، وَرَبَارَكَ) وَغَيْرِهَا، وَلَكِنَّ أَوْرِدُهَا هُنَا.

(١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٠١٧)، أبو داود (٥٠٥٦)، وغيرهما.

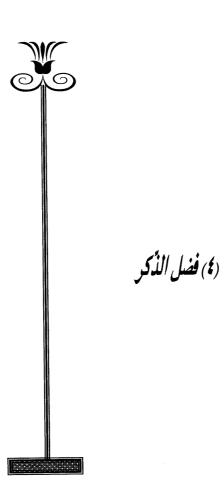

# (٤) فيضل البذكر

اغلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ السِّلَاحُ الَّذِي يُسْتَجْلَبُ بِهِ النَّبِيْمُ، وَتَنْزِلُ بِهِ الْأَرْزَاقُ، وَفِيْهِ قُوَامُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، صَاحِبُهُ بَعِيْدٌ عَنِ الشَّيْطَانِ، قَرْنِلُ بِهِ الْرَحْمَنِ، اسْمُهُ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى مَعْرُوفٌ، وَنُورُهُ فِي الْقِيَامَةِ ظَاهِرٌ، اسْمَهُ أَلَى الرَّحْمَنِ، السَّمُهُ أَلَى اللَّمْدُور، وَالْفُوزُ بِالْجَمَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم يِذِكِي اللَّهِ ۗ ٱلَّا بِنِكِي اللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞﴾ (سُورَةُ الرَّغْدِ: ٢٨)

وَقَالَ ﷺ: ﴿فَاذَكُونِهَ اَذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ اللَّهُ وَانْ الْبَقَرَةِ: ١٥١٠.

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَانَدَكُرُوا اللَّهَ كَيْمِرًا لَمَلَكُمْ لَمُلْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْأَنْفَالِ: ٥٤)، وَ(سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ: ١٠).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرْنِي، فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلْإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلْإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ بِشِبْرِ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ بِشِبْرِ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ مِشْبِر تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ مِشْبِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾(١/ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾(١/

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٢١٠ البخاري (٧٤٠٥)، مسلم (٢٦٧٥)، وغيرهم.

رَبَّهُ مَثَلُ الْحَتِي وَالْمَيِّتِ» (١٠).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمْ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّه، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ الجَنْمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَالًا فِي اللهِ الجَنْمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَعِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكْرَ الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (\*).

(٤) عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَتِدِيِّ قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ وَقَالَ: فُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: شَبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسَنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالْخَيْدِةُ وَاللهِ إِنَّا لَيْلَقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا وَالْجَنَّةِ وَاللهِ إِنَّا لِنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْجَنَّةِ مَتَّى مَثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْجَنَّةِ مَتَّى مَثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْجَنَّةِ مَتَّى مَثْلَ هَذَا فَانَطَلَقْتُ أَنَا وَالْجَنَةِ مَتَّى كَأَنَّا وَلَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْ وَفِي اللهِ عَنْ عَنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالْجَنَّةِ مَتَى كَأَنَّا وَلُكِنْ عَيْنٍ، فَإِذَا حَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالْجَنَّةِ مَتَى كَأَنَّا وَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا حَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا اللَّأَوْولَادَ وَالْجَنَّةِ مَتَى كَأَنَّا وَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا حَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالْمَولُ اللهِ ﷺ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ وَالْجَوْمُونَ عَلْمَ لَوْ فِي الذِي وَلَا فَعَلَى مَاعَةً وَسَاعَةً مُ الْمَلَاثِكُمُ الْمَلَاثُمُ مَوْلِي طُورَةً عَلَى مَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً مُولِكُمْ مَوْلِي طُورَقِكُمْ وَلِي طُورُقِكُمْ وَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَاقِعَةُ وَسَاعَةً وَسَاعَةً مُنْ مَوْلِي طُورُقِكُمْ وَلَا أَنْ وَلَكُونُ فَا عَنْ مُوالِدَ اللّهُ عَلَى مَا تَكُولُونَ عَنْدِي وَفِي الذَيْكُولُ لَلْ وَسَاعَةً وَالْمَالُولُونَ عَلْكُولُونَ عَلْمَ لَوْلُولُهُ اللّهُ الْمُعْلِقَةُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِلَةُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْولَالَ مُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُولَ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّه

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٠٧)، مسلم (٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٤/٢، مسلم (٢٧٥٠)، وغيرهم.

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنْهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله ﷺ إِلَّا حَفْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّعَيْنَةُ، وَذَكَرْهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ»

(٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٢/٢، البخاري (٦٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣/٣، مسلم (٢٧٠٠)، وغيرهما.

## يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا "`.

#### فضل أذكار الصّباح والمساء:

(١) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي باللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا» ".

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدِ فَقَالَ: ﴿وَأَخْرَى يُرْفُعُ بِهَا الْعَبْدُ مِافَةَ فَقَالَ: ﴿وَأَخْرَى يُرْفُعُ بِهَا الْعَبْدُ مِافَةَ وَقَالَ: ﴿وَأَخْرَى يُرْفُعُ بِهَا الْعَبْدُ مِافَةَ وَقَالَ: وَمَا جَيْ وَمُولِ اللَّهِ؛ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ وَرُجَتِيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَالْمَارِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْمَالَةِ الْمَالِمُ اللَّهِ، الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِقَ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهِ الْمَالَةُ الْمِلْوَا اللَّهِ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقَالُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقِينَ لَكُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمِيلُولُ اللَّهِ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ الْمَالَةُ فِي سَبِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَثَانِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٧/٣، مسلم (٢٧٣٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٢/٤، مسلم (٢٧٠١)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٠٨/١، مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۱۸۸٤)، النسائي ١٩/٦.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَعَتْنِي الْبَارِحَة! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرَّكَ»(١).

(٤) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَزْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ﴾".

(٥) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللَّهُمَّ الْاسْتِفْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَلْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إَلَتَ بَحَلَقَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمِهِ قَبْلُ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّهُ الْمُنْ وَالْعَلِ وَهُو مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّيْلِ وَهُو مُوفِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْتَعْلِقُوا لَكَ الْمُعْتِلَا لَا لَعْلَالًا لِي الْمُعْتِى اللَّهُ لِي الْمُعْتِعَالَعُهُمْ اللَّهُ الْمُعْتَلَعِلُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعَلِي الْمُعْلِقِيلَ إِلَا لَهُ الْمُعْتِيلُونَا لِيهِا لَهُ الْمُعْلِقِيلَ إِلَيْنَا لِيَعْلِقُوا لِيسَالِقُوا لِلْمُ الْمُلِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِيلُ أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلِقُولُ أَلْمِ الْمُعْلِقُولُ أَلَالْمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُولُ أَنْ عَلَى الْمُعْتَلَلَ عَلَى عَلَيْكُوا لَالْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ أَنْ عَلَى عَلَيْكُوا الْمُعْلِيْعُوا لَهُوا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِ

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضبِحُ وَحِينَ يُمْسِي:
 سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ »<sup>(1)</sup>.

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةً شَرَةً

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده، رواه مسلم (٢٧٠٩)، النسائي (٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٣٧٧، مسلم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٢/٤، البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه مسلم (٢٦٩٢).

كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِاثَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاثَةُ سَيِئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ »(').

(A) عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».".

(٩) عَنْ جُونِدِيَةَ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةً حِينَ صَلَّى الطَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ النَّبِي اللَّهِ فَلَاتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ لَلْهَا فَيْ فَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ فَلَاتُ مَرَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ النَّيْ الْوَرْمَ وَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحَدُوهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ،" .

(قُلْتُ): قَدْ تُبَبَّتُ أَذْكَارٌ أُخْرَى فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ لَمْ أَذْكُرْهَا لَأَنَّهَا خَارِجُ الصَّحِيْحَيْن.

#### فَضل الأذكار العَامَّة:

وَهِيَ أَذْكَارٌ يَقُولُهُا الْمُسْلِمُ طَوَالَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِالصَّبَاحِ أَوِ الْمَسَاءِ، وَهِيَ كَثِيْرَةُ لَأَنْهَا كَانَتْ حَالَ رَسُولِنَا ﷺ.

(١) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٠٣، البخاري (٦٤٠٣)، مسلم (٢٦٩١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٠٤)، مسلم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٨/١، مسلم (٢٧٢٦)، وغيرهما.

- (٢) عَنْ أَبِي ذَرْ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبَ الْكَلَامِ إلَى اللهِ: شبحانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ» (٢٠).
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ وَيحَمُده، "".
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
   فِي يَوْمٍ مِاثَةَ مَرْةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»<sup>(1)</sup>.
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ،
   وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهَ أَكْبُرُ. أَحَبُ إِلَيْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»<sup>(٥)</sup>.
- (٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَلَيْمَنِي
   كَلَامًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهَ أَكْبُرُ كَبِيرًا،

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦١/٥، مسلم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٢/٢، البخاري (٦٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٠٥)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٦٩٥)، الترمذي (٣٥٩٧).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ إِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاحْمَنِي وَادْرُفْنِي»(``.

(٧) عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعْ:
 شَبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُكُ بِأَيِهِنَّ مَدَاتٌ»
 رَدَأْتَ»

(٨) عَنْ أَبِي ذَرِدَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، 
ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَضُومُونَ كَمَا نَصُومُ، 
وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَهْوَالِهِمْ! قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟! 
إِنَّ بِكُلِ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْجِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْجِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْجِيدَةً صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْجِيدَةً صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْجِيدَةً اللهَ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وَفِي بُضِع اللهِ الله

(٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِ مِاثَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبِّحَ اللَّه وَاسْتَغْفَرَ اللَّه، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٥ ، مسلم (٢١٣٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه مسلم (١٠٠٦)، وغيره.

السُّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَثِدٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَن النَّارِ $^{(1)}$ .

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْقَاسِ الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ الْحَدِيثِ أَحْدُ النَّاسِ الْحَدِيثِ أَصْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ» ").

(١١) عَنْ أَنْسِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذْنُ شَعِيرَةِ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، "؟.

(١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ- شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» (\*).

(١٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتَّى، أَذْخَلَهُ اللهَ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» \*\*

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۰۰۷) وغیره.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٧٣/٢، البخاري (٩٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٦/٣، البخاري (٤٤)، مسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩)، رواه مسلم (٣٥) واللفظ له، الترمذي (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٣٥)، مسلم (٢٨).

(١٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ -وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ- قَالَ: «يَا مُعَاذُ » فَلَ الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: بْنَ جَبْلِ» قَالَ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَادُ» قَالَ: إلَّا اللهَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ -ثَلَاثًا- قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمُهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَا يَتَكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مُؤتِهِ أَفَلَا أَنْ لَا إِلَهُ مَعَاذُ عِنْدَ مُؤتِهِ أَقَالَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» وَالنَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَا يَتَكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مُؤتِهِ أَنَالًا اللهِ اللهُ عَلَى النَّارِ» وَالْمَالُولَةُ عَنْدَ مُؤتِهِ أَلَا اللهُ عَلَى اللهَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

(١٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلُهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُّ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيعَةٍ»".

(١٦) عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ ﴿ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبُرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا فَقَالَ النَّبِيُ النَّهُ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: "لَا غَاثِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا» ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: "لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللَّهِ". فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْ: لَا حَوْلُ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» أَوْ قَالَ: «أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ» لَا حَوْلُ وَلَا قُوةً إِلَّا باللَّهِ، ﴿ كَنُو لِ الْجَنَّةِ ﴾ لَوْ قَالَ: «أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لَا حَوْلُ وَلَا قُوةً إلَّا باللَّهِ، ﴿ ...

(١٧) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُل: اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ١٣١/٣، البخاري (١٢٨)، مسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٤/١، مسلم (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٠/٤، البخاري (٦٣٨٤)، مسلم (٢٧٠٤).

نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِلَى أَنْوَلُونَ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» فَقُلْتُ: أَسْلَتَ، ﴿كَا مُنْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: ﴿لَا، وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ﴾ (١٠.

(١٨) عَنْ عَلِي هُ: أَنَّ فَاطِمَةً هُ الْمُتَكَثُ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمًّا تَطْحَنُ، فَبَاغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِي بِسَبْي، فَأَتَتُهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَم تُوافِقُهُ فَذَكَرَتُ لِعَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَحُلْنَا مَضَاجِعَنَا، لِعَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَحُلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَائِكُمَا» حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمًّا سَأَلتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُهَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَرَا الله قَقَالَ: «أَلا أَدُلُكُمُا عَلَى خَيْرٍ مِمًّا سَأَلتُمَاهُ إِذِا أَخَذْتُهَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَرَا الله أَدْلِكُمُ عَلَى وَشَبِّحًا ثَلَانًا وَثَلَاثِينَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٍ لَكَ خَيْرٍ لَكَ خَيْرٍ لَكُ عَلَى الله عَلَى اللهُ لَكُمَا عَلَى عَلَى مَلَاثِينَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٍ لَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَرِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَرِّدُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَةٍ، ".

(٢٠) عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٣١١)، مسلم (٢٧١٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٦٦، البخاري (٣١١٣)، مسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٣٧١).

 $\langle \cdot \cdot \rangle$ 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ»().

(٢١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا ذَخُلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمْ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرَ اللّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمْ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرَ اللّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ المَّيْتَ وَالْعَشَاءَ»''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٣/٥، البخاري (١١٥٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۳٤٦/۳، مسلم (۲۰۱۸).

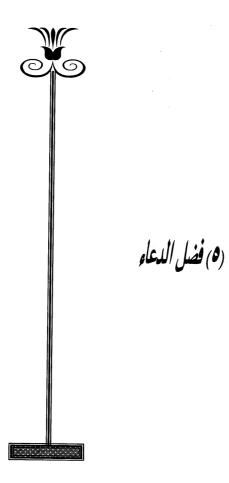



## (٥) فيضل البدعاء

الدُّعَاءُ مِنْ أَجَلِ الْقُرْبَاتِ، وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَهُوَ بَيَانُ أَنَّكَ عَبْدٌ للَّهِ عَلَىٰ، فَالدُّعَاءُ بِهِ تَسِيْرُ الْأُمُورُ، وَتُفْرَجُ الْكُرُوبِ، وَتَزُولُ الْهُمُوْمُ، وَرَبُّنَا يُحِبُ أَنْ يَدْعُوهُ عَبْدَهُ، وَيَغْضَبُ إِذَا لَمْ يَدْعُهُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ ال أَوِكَةُ مَّمَ ٱللَّهُ قَلِيهَ لَا مَا لَذَكَرُوبَ ﴿ آَ ﴾ (سُوْرَةُ النَّمْل: ٦٢).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِيبَ يَسْتَكَكِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الخِرِيبَ ۞ ﴿ (سُورَةُ غَافِر: ٢٠).

وَقَالَ: ﴿إِذْ نَادَكِ رَبُّهُ بِنَدَآءٌ خَفِيتًا ۞ ﴿ (سُوْرَةُ مَرْيَمَ: ٣).

#### إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنَ إِ

الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوْفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ۗ (' .

(٢) عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ اللهِ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُوزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟»

#### فَضْلُ الْعَزْم عندَ الْمَسْأَلَة:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُولُنَّ أَخَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ
   لِي إِنْ شِثْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِثْتَ، لِيَغْزِم الْمُسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ\".
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ينشتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ.
   يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي!» وَفِي زِيَادَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَكُمْ اللهُ عَاءَ» (١٠).
- (٣) عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَعُولَنَ: اللّهُمَّ إِنْ شِغْتَ فَأَغْطِنِي. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُوهَ لَهُ "'.

## فَضْلُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاة:

(١) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي
 صَلَاتِي. قَالَ: «قُلُ اللَّهُمّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ١٦٠/٥، مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٩٦)، النسائي ٥/٦، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٧/٧٥٤، البخاري (٦٣٣٩)، مسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٦/٢، البخاري (٦٣٤٠)، مسلم (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠١/٣، البخاري (٦٣٣٨)، مسلم (٢٦٧٨).

أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »``

(٢) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِي ﷺ الصَّلَاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُق بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمْنِي وَارْرَحُمْنِي وَارْرَحُمْنِي وَارْرَحُمْنِي وَارْرُحُمْنِي وَارْرُخْنِي )".

#### فَضْلُ الدُّعَاءِ عندَ الشِّدَّة وَالْبَلاَءِ:

- (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَوْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّعَوْتِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّعَوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»
- (٢) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِي: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ فَلَاثًا وَقُلْ سَبْمَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِ مَا أَجِدُ وَأَكَادُ وَأُحَاذِرٌ".
- (٣) عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِي ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآنِينَ عَسَنَةً وَفِي الْآنِينَ عَسَنَةً وَفِي الْآنِينَ عَسَنَةً وَفِي الْآنِينَ عَلَى اللَّالَ النَّارِ»
- (٤) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٨٣٤)، مسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٤٩٣، مسلم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢٢٨، البخاري (٦٣٤٦)، مسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۰۲۲)، أبو داود (۳۸۹۱).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٣٨٩)، مسلم (٢٦٩٠).

الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟!» قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الاَ تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » قَالَ: فَدَعَا اللَّه لَهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، قَالَ: فَدَعَا اللَّه لَهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قَدْعَا اللَّه لَهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُدْعًا اللَّه لَهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْم

(٥) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللّهِ ﴿ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بِنُ الْأَعْصَمِ؛ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَمَّ فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَهُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ الله أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَلَى اللهِ عَنْدَ رَجُلَيْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، مَا وَجَعُ أَكَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبُهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكْرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي يَعْمُ فَعُولُ اللّهِ ﴾ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: «يَا عَلَى اللهُ فَكْرِهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَنَامِ وَيُعْلَى اللهُ فَكَرِهُ مَا عَمَا فَقَالَ: «قَلْ عَافَانِي الله فَكَرِهُ مِثُ أَنْ أَنُونَ وَاللّهِ مُنْ أَنْ مُؤْلًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ أَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَكَرِهُ مَا أَنْ اللّهُ فَكَرِهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَوْلُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ فَكَرِهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَوْلًا اللّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَوْلًا اللّهِ الْمُؤْلِى الللهُ فَكَرِهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَوْلًا اللّهُ الْمُؤْلِدُ ").

(٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِ ﷺ: اللَّهُمَّ أَمْتِغنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَبِأَنِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَـةَ. قَـالَ: فَقَـالَ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ سَأَلْتِ اللَّه لِإَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَزَوْقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠٧/٣، مسلم (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦/٥٠، البخاري (٥٧٦٣)، مسلم (٢١٨٩).

يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيلُكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ "''.

# أفضلُ أوقاتِ الإجابة:

- (١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَشْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُ لَيْلَةِ» ٣.
- (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هَ أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، ".
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهِ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَضْلِهَ أَنِهَا رَأَتْ شَيْطَانًا»<sup>(1)</sup>
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (٥٠).
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيَلَةٍ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/١٤، مسلم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٣/٣، مسلم (٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٤٨)، مسلم (١٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۷۲۹).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١/٢، مسلم (٤٨٢).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ "\.

# مَوَانعُ الإِجَابَة:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيَّهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَيِّبَاتِ وَاَعْمَلُواصَلِيمًا إِلَى بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّينِ المَّوَاصَلُوا مِن طَلِبَتَ وَاعْمَلُواصَلِيمًا إِلَى بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّينِ المَّوْاصَلُوا مِن طَلِبَتِ مَا رَوَفَتَكُمْ وَاشَكُرُوا اللّهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِ يَا رَبِ، وَمَطْعَمُهُ عَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَالُ لِلْمُؤْلِيمُ اللّهُ فَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَالُ لِذَلِكَ؟!» ".

# فَضْلُ الدُّعَاء بظَهْر العُيْب:

(١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ "".

# فَضلُ تِكْرَارِ الدُّعَاءِ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١٤٥)، مسلم (٧٥٨)، أبو داود (١٣١٥).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۰۱۵).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٧٣٢).

يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرْ يَسْتَجِيبُ لِي! فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ»(').

(قُلْتُ): هُنَاكَ أَدْعِيَةٌ كَثِيْرَةٌ صَحِيْحَةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنَّهَا خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ، لَمْ أُوْرِدْهَا هُنَا.

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۷۳۵).





(٦) فضل التوبة والاستفار

# (٦) فضل التوبة والاستغفار

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، مَهْمَا عَظُمَ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلُهَا كُفْرًا، فَالتَّوْبَةُ تُزِيْلُ جِبَالَ الْخَطَايَا، فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِيْنَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَالْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَى أَنْفُسِ هِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّحَمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ وَهُ وَاذَا الزُّمْرِ: ٥٣).

وَقَـالَ ﷺ: ﴿ وَلِنِي لَمُفَارُّ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞﴾ (مُسـوْرَةُ طَــهَ: ٨٢).

وَالْإِسْسِيْغَفَارُ يَمْحُـو الـذُّنُوْبَ، وَيُكَفِّـرُ الـشَيِّئَاتِ، وَبِـهِ يُبَـدِّلُ اللهُ الـشَيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، وَيَزِيْدُ فِي قُوَّةِ الْعَبْدِ، وَبِهِ يَنْزِلُ الرِّزْقُ، وَيَنَالُ الْعَبْدُ الْوَلَدَ الصَّالِحَ.

قَـــالَ ﷺ: ﴿ فَقَلْتُ اَسْتَغَفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِنْدَارًا ۞ وَيُعْدِدَكُمْ بِأَمْوَلُ وَيَعْدَ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْدَارًا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْهُورَةُ نُوْحٍ: ١٠-١٢).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْوَا إِلَيْهِ مُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَّرَاكَا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّيكُمْ وَلَائْتَوَلَّوْالْجُرْمِينَ ۞ ﴿ (سُوْرَةُ هُوْدٍ: ٥٢).

فَنَسْأَلُهُ ﷺ أَنْ نَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ الدَّائِمَيْنِ. آمِيْنَ آمِيْنَ. وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْتُ عَلَى ذَلِكَ:

# فَضْلُ النّوبَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ:

(١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي

أُغْفِرْ لَكُمْ "''.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ ﷺ قَالَ: «اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعْلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالدَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَيْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالدَّنْبِ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَيْ مِي ذَنْبِي ذَنْبًا فَعْلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الدُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالدُّنْبِ، اغْمَلُ مَا شِغْتَ

(٣) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ: «سَتِدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمُّ أَنْتَ 

رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلْفَتْنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُوءُ لَكَ
بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ
مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّهَالِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، "٢٠.

(٤) عَنِ الْأَغَرِ الْمُزَنِيِ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُعَانُ<sup>(١)</sup> عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّه فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٩٢/٢، البخاري (٧٠٥٧)، مسلم (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) فتور القلب.

 <sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١١/٤، مسلم (٢٧٠٢). قد ورد هذا الحديث من طريق أنس
 عند الدارقطني في العلل ٢٦/١٢، ولكنه وهم، والصحيح حديث الأغر المزني.

70>

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ
 إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَوْر مِنْ سَنِعِينَ مَرَّةً "\'.

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ «وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَـوْ لَـمْ
 تُذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ لَهُمْ »(١٠).

(٨) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلّ قَتَلَ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَىمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ? فَدَلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَهِ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِاتَةً، ثُمْ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلًّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِاتَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَيَمْنَ التَّوْبَةِ؟! انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدُ اللهَ مَعْهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢ ٣٤، البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٨/٢، مسلم (٢٧٤٩).

 <sup>(</sup>٣) (ضَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٣/١، البخاري (٣٠٠٨)، مسلم (٢٧٤٤)، لكن رواية أحمد
 ومسلم من أول الجزء المرفوع، وهو: «لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ».

أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكَ فِي صُورَةِ آدَمِي فَجَعْلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضِينِ فَأَتَاهُمْ مَلَكَ فِي صُورَةِ آدَمِي فَجَعْلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضِ النِّي أَرَادَ فَإِلَى الْأَرْضِ النِّي أَرَادَ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ النِّي أَرَادَ فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَاكَ بِصَدْرِهِ ('.

(٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَ اللَّهِ ﴿ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الرِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِي اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُهُ عَلَيْ. فَدَعَا نَبِي اللَّهِ ﴿ وَلِيَهَا فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا». فَفَعَلَ، فَأَمَر بِهَا نَبِيُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فُمُ أَمْرَ بِهَا فَرْجِمَتْ، ثُمُ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَبِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ لَوسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا إِلَّهِ تَعَالَى؟!» ".

(١٠) عَنِ ابْنِ مَشْعُودٍ ﴾: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَآتِيرِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ النَّهِ وَرُلْفَاتِنَ النَّيْ إِنَّ الْمُسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّيَاتِ ذَلِكَ ذِكَى لِلنَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمْتِي ﴾ ".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠/٣، البخاري (٣٤٧٠)، مسلم (٢٧٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٩/٤، مسلم (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٨٧ ٤)، مسلم (٣٧٦٣).



(۷) فضل الصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

# (٧) فـضل الـصلاة واسـلام علــــــــــــــول الله ﷺ

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَمْرٌ مَمْدُوْحُ؛ لَأَنَّهُ امْتِثَالُ لِأَمْرِ رَبِّنَا تَعَالَى: ﴿ إِنَّاللَّهَ وَمَلَيْكِكَتُهُ بِيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوالْتَسْلِيمًا ﴿ إِنَّاللَّهُ وَمُلَيْحِكَةُ بُيْصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِيَ ءَامَنُواْ مَا وَمُنْ الْأَخْزَابِ: ٥٦).

وَبِسَبَيِهِ تَزْدَادُ الْحَسَنَاتُ، وَتَرْتَفِعُ الدَّرَجَاتُ، وَتَنَالُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي الْمَلَرُ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ.

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيٍّ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» ''.

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ نَقْهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى صَلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَثْبَغِي إلله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَثْبَغِي إلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّافَةَهُ ﴿).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٧٢/٢، مسلم (٠٨).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۳۸٤).

(٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكُيْفًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

(قُلْتُ): هُنَاكَ أَحَادِيْتُ أُخْرَى صَحِيْحَةٌ تُبَيِّنُ فَضْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَأَنَّهَا سَبَبٌ لِلْحُوْلِ الْجَنَّةِ، وَغَيْر ذَلِكَ، تَرَكْتُهَا لَأَنَّهَا خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٤ ٢٤، البخاري (٦٣٥٧)، مسلم (٤٠٦).



(١/) فضل الطهارة والوضوء

# (٨) فضل الطهارة والوضوء

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِنْ أَهَمَ أَبُوَابِ الْفَضَائِلِ؛ حَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا تَصِعُ بِهِ الْوَاجِبَاتُ، وَتَكْثُرُ فِيْهِ الْمَنْدُوْبَاتُ، وَعَلَيْهِ تَصِعُ الْمِبَادَاتُ، وَفِيْهِ الْمُنْدُوْبَاتُ، وَفِيْهِ الْمُنْدُوْبَاتُ، وَعَلَيْهِ تَصِعُ الْمِبَادَاتُ، وَفِيْهِ الْمُنْدِقُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُوْبُ وَالسَّيِّنَاتُ.

قَالَ ﷺ: ﴿فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّوكَ أَن يَنظَهَ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَلِّهِ رِبَ ﷺ (شوْرَةُ التُوبَةِ: ١٠٨).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَإِذْ يُوَأَنَا لِإِبْرَهِيهَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَاثَثْرِكَ فِي شَيْنًا وَطَهِّرْ يَتْتِيَ لِطَآ إِنِينِ وَالْقَآ إِبِينِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿ اللهِ ﴿ (سُوْرَةُ الْحَجَ: ٢٦).

#### فَضْلُ الوضُوء وَالصَّلاة بَعْدَهُ:

(١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ
 خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ " .

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣٠٣/٢، مسلم (٢٤٤).

(٣) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، الصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِثَهَا» (١٠.

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ! فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيًّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلِ أَنْ لَمْ أَتَطَهَرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِنَٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ (").

(٦) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ \$ قَالَ: قَالَ النَّبِي \$ «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥/٥، مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٢/٤، مسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١٤٩)، مسلم (٢٤٥٨).

< vo

وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمُّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِكَ اللَّهِمُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِكَ اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْمَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيَلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمْ بِهِ» قَالَ: فَرَدَّتُهَا عَلَى النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: «اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ، " كَانَتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ، " كَانَتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَزْسَلْتَ، اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ، اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ، " كَانَتُ فَرَدُونَا فَا اللَّهِمُ آلَانِي أَنْ اللَّهُمُ آلَانُ اللَّهُمُ الْفَرِي أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ الْمُلْتَ الْمُنْتُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ الْمُولُونُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُلْتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُنْتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْتُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ الللِّهُ اللَّهُمُ اللْمُلِلِيْ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلا أَذُلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيَوْفَعْ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرَبَاطُ»".

(٨) عَنْ نُعْيِم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَصَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُمْ الْعُزُ الْمُحَجُّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاعُ الْوُصُوءِ» فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرْتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٧)، مسلم (٢٥١)، أبو داود (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٧٧/٢، مسلم (٢٥١)، الترمذي (٥١).

 <sup>(</sup>٣) (صَحِيْح) رواه أحمد ٢٠٠/٢، البخاري (١٣٦)، مسلم (٣٤٦) واللفظ له. وأما لفظة:
 فَمَنْ "اسْتَطَاع مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرْتُهُ وَتَحْجِيلَهُ" الصحيح فيها الوقف، وأنها مدرجة من
 كلام أبى هريرة. قاله الدارقطني في العلل وغيره. انظر: علل الدارقطني ٨٠٧٠/٨.

(٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لَاجِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَرْأَيْتُ لَوْ أُمْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَرْأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمِ بُهُمِ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُمْ وَلَا مُحَجَّلِينَ مِنَ خَيْلِهُمْ يَأْتُونَ غُوّا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللَّهُونِ عُوانَا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيَذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمْ. فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعَدَكَ. فَأَقُولُ: سُخْقًا الْبَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمْ. فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعَدَكَ. فَأَقُولُ: سُخْقًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

(١٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَصَّأُ فَيُصَلِّم وَجُهِهِ إِلّا فَيَحَبّنُ وَصُوءَهُ ثُمُ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ » قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ الْجَوْدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمْرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَجُودُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمْرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِ يَتَوَضَّأُ فَيَبَلِغُ -أَوْ فَيَسْبغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا فَيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهِا اللّهَ وَرَسُولُهُ إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهِا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهِا أَلَاهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوثِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٠/٢، مسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤٥/٤، مسلم (٢٣٤).

هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(``.

(١٢) عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «مَا مِنْ الْمَرِيْ مُسْلِمِ تَحْضُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ فَيَحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِهَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٥٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۲۸).





# (٩) فضل المساجد

# (٩) فضل المساجد

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشلِمَ- أَنَّ الْمُشجِدَ هُوَ أَطْهَرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَأَحَبُهَا إِلَى اللهُ، حَتَّى جَعَلَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْتنت.

بَلْ جَعَلَ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدٍ مُعَيَّنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهَا كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَفِي الْمَسْجِدِ النَّبَرِيِّ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ رَهُ الْجِنِّ: ١٨).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآةِ ۖ فَلَوْلِيَنَكَ فِيلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَنِتُ مَا كُنتُهُ وَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوقُوا الْكِندَبَ لَيَعَلَمُونَ النَّهُ الْحَقُّ مِن تَبَهِمُ مَوَاللَّهُ يَعْنِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبَقَرَةِ: ١٤٤).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ شَبْحَنَ الَّذِي آمْرَى مِعَبْدِهِ لَيَلا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا الَّذِي بَنْزَكُمُا حَوْلُهُ لِلْإِنْكِمُ مِنْ النِينَا إِلَّهُ هُوَ ٱلسَّعِيمُ ٱلْجَمِيرُ ۞ ﴿ (سُوْرَةُ الْإِسْرَاء: ١).

وقَالَ ﷺ: ﴿وَإِذْ بَوَّأَتَا لِإِبْرَهِيــَمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَاثَنْرِلِفَــ فِي شَيْئَا وَطَهِّـرْ بَيْنِيَ لِلطَّالِهِذِي وَالْفَالَهِمِينَ وَالرُّحَجَّ الشَّجُورِ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْحَجِ: ٢٦).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي
به وَجْهَ اللَّهِ بَنَى الله لَهُ مِثْلُهُ فِى الْجَنَّةِ»(١٠.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١/١، البخاري (٤٥٠)، مسلم (٥٣٣).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَشْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟! دُلُّونِي عَلَى عَلَى النَّهُ عَنْهُ الْأَبُو فَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَى عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلَامُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَاكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ الله فِي ظِلَهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّةُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَاً فِي عِبَادَةِ رَبِهِ، وَرَجُلٌ قَالَبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»"! حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»"!!

(٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٢)

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٥٨)، مسلم (٩٥٦). وقال الحافظ في الفتح (٩٥١): "وفي الحديث فضل تنظيف المسجد".

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٣٩٥).



(۱۰) فضل الأذان

# ( (۱۰ ) فـــضل الأذان

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْيَهُوْدَ الَّذِينَ كَانُوْا فَبْلَ بِعْثَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ الشِّعَارُ لِعِبَادَتِهِمْ الْبُوْقَ، وَكَانَ شِعَارُ النَّصَارَى النَّاقُوسَ، وَاحْتَارَ الْمُسْلِمُوْنَ أَيَّ شَيْءٍ يَتَّخِذُونَهُ شِعَارًا لِصَلَاتِهِمْ؟ فَفَتَحَ الله عَلَيْهِمْ بِرُوْيَةِ الْأَذَانِ، فَكَانَ هُوَ شِعَارَ صَلَاتِهِمْ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ.

وَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ إِغَارَةَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى غَيْرِهِمْ إِذَا لَمْ يَسْمَعُوْا هَذَا الْأَذَانَ، وَيَكُفُّونَ عَنْهُمْ إِذَا سَمِعُوْهُ، وَإِنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيْهِ الشَّيْطَانُ عَنْهُ بَعِيْدٌ.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى (''.

(٢) عَنْ مُعَاوِيَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 囊 يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ
 الْقَيَامَةِ»(٠٠).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ
 ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّذَاءَ أَثْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٣/٣، مسلم (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٩٥، مسلم (٣٨٧).

أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّلْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ؛ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا... لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظْلُّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، ﴿''.

(٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنِّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ").

(°) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ
الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ
حَبُوًا»
حَبُوًا»

#### فضل ترديد الأذان:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠/٢، البخاري (٦٠٨)، مسلم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٥/٣، البخاري (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٨/٢، البخاري (٦١٥)، مسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۳۸۵)، أبو داود (۲۷۵).

فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن \_

 (٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُه ٪'.

## فَضْلُ سُوالِ الشَّفَاعَة للنَّبِيِّ ﷺ:

- (١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ: اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ »<sup>(١)</sup>.
- (٢) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيٍّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّه لِي الْوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ
- (٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: أَذَانُهُ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي -أَوْ قَالَ: يُؤَذِّنُ- لِيَرْجِعَ قَاثِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ -كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ أَوْ الْفَجْرَ ﴾''.

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۳۸٦)، أبو داود (٥٢٥).

(٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٥٤/٣، البخاري (٦١٤).

(٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٠/٢، مسلم (٣٨٤).

(٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٢٩٨)، مسلم (١٠٩٣).



(11) فضل الصلاة

## (١١) فضل الصلاة

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ عَمُوْدُ اللِّيْنِ، وَهِيَ إِحْدَى أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَأَنَّهَا هِيَ دَلِيْلُ قُرْبِ الْعُبْدِ مِنْ رَبِّهِ، وَأَنَّهَا أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعُبْدُ مِنَ الْفَرَائِضِ، فَصَلَاحُهَا صَلَاحٌ لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَفَسَادُهَا فَسَادٌ لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَفَسَادُهَا فَسَادٌ لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَأَطَلَقَ النَّبِيُ عَلَى تَارِكِهَا لَفُظْةَ الْكُفْرِ، وَأَنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِتَارِكهَا.

قَالَ ﷺ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ وَأَزَكُمُوا مَعَ الرَّكِوبَنَ ﴿ اللَّهُ وَالْمُورَةُ ا الْبَقَرَةِ: ٣٤).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَإِن تَنَابُواْ وَأَقَدَامُواْ الصَّمَلُونَ وَءَاتُواْ الزَّكُونَ فَإِخْوَاتُكُمْ فِي الدِّينُ وَنُفَصِّلُ الْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ١١).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَضَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَسُرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَلِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْحَجَ: ٤١).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمُسِكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلصِّلِحِينَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: ١٧٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيً غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: فَأَذَبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» \.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ
 إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِ للْخَطَايَا»

(٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَصَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمُ يَقُومُ فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلِّ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ؟! فَإِذَا قَاتِلْ بَيْنَ يَدَيِّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظُرْتُ فَإِذَا عَمْرُ قَالَ: إِنِي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ يَتُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِهَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شَاءَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شَاءًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهِا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٦)، مسلم (١١)، أبو داود (٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٥٩/ مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٧٩/٢، البخاري (٥٢٨)، مسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٣٤).

# فضل الصَّلاة عَلَى وَقْتَهَا:

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ: «الصِّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثِنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١٠).

(٢) عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُغبَة: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ الْمُغِيرَةُ: فَتَمَلَّتُ مَعَهُ إِدَاوَةٌ قَبَلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَه، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِه فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّة، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضًا عَلَى خُفِيه، ثُمَّ أَقْبَلَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدُمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُم، فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْدَى الرَّحْمَنِ مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَة، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُم، فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبتُم صَلَاتُه، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا النَّبِي ﷺ فَلَا الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا النَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ صَلَّى عَلْهُ مَا فَلَالَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا السَّلَامَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِينَ فَقَلَى عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ فَقَلَى الْمُعْمَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْرُوا السَّلَامُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَا قَضَى النَّبِي عَلَى صَلَّى الْمُعْمَى النَّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ ثُمُّ قَالَ: «أَحْسَنَتُمْ» الْقُولُونَةِ قَالَ: «أَحْسَنَتُمْ» الْفُسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُلْكَالُولُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْرَالُ الْمُولُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُلْكَامُ الْمُعْرَالُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُولِ الْمُعْمِي الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَل

#### فَضْلُ الْمَشْنِيُّ إِلَى صَلاة الْجَمَاعَة:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/١ ٤٢، البخاري (٥٢٧)، مسلم (٨٥).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۷٤).

وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيثَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي -يَعْنِي عَلَيْهِ- الْمَلَاثِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ. مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»(').

(٢) عَنْ أَبَيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلَ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةً، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ -أَوْ قُلْتُ لَهُ-: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَوْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ ؟ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ").

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْبِهِ ثُمَّ مَشْى إِلَى بَيْتِ
 مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ؛ كَانَتْ خَطْوْتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدُ الله لَهُ لَهُ لُؤُلُهُ مِنَ الْجَلَّةِ كُلُمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»<sup>(٤)</sup>.

(°) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةٌ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بَيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوَةٍ 
دَرَجَةً "°.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٤/٢، البخاري (٤٧٧)، مسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٣٣/٥، مسلم (٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩/٢، ٥، البخاري (٦٦٢)، مسلم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٢/٢، مسلم (٦٦٤).

(٦) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَتَامُ "<sup>١</sup>.
الذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَتَامُ "<sup>١</sup>.

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَذَلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكُثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَي الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَي الصَّلَاةِ، فَذَيْكُمْ الرَبَاطُ» ".

(٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصلِي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكُمُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكُمُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلُتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَلَّهُرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهَ لَهُ بِكُلِّ حَطُومًا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَتِنَةً، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْمَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْمَى بِهِ يَهَا مَرْبَعَةً فِي الطَّقِقِ.".

(٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ثُوْبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ
 تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِهُوا، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٥١)، مسلم (٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفا على ابن مسعود، رواه مسلم (٦٥٤).

أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ»<sup>(١)</sup>.

(١٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّا لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمُّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ١٠٠٠.

#### فضنلُ الصَّفِّ الْأُوِّل:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ -أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدِّم لَكَانَتْ قُرْعَةٌ »".
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا،"<sup>1</sup>.

#### تسوية الصفوف:

- (١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا ضَفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَشْوِيَةَ
   الصَّفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»°.
- (٢) عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيْكُمْ كَأَنُهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلا عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٢/٢ البخاري (٦٣٦)، مسلم (٦٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٦٧/٢، مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٤/٣، البخاري (٧٢٣)، مسلم (٤٣٣) واللفظ له.

< 9V

تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصْفُ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصْفُ الْمُولِيَّةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يَتِمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ»(').

(٣) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرْ، فَرَأَى رَجُلَا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، تَشْسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَنْ يَكِبِّرْ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، تَشْسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَنْ لَيْخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُومِكُمْ» (٢٠).

#### فضل السواك عند الصلام:

السِّوَاكُ آلَةٌ بَسِيْطَةٌ صَغِيْرَةٌ، وَلَكِنَّهَا عَظِيْمَةُ النَّفْعِ، مُحَبَّبَةٌ إِلَى الرَّبِ ﷺ، يُنْصَرُ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ، وَتَقْتَرِبُ الْمُلَائِكَةُ مِنْ صَاحِبِهِ لِطَهَارَةِ فَمِهِ، وَكَادَ أَنْ يُفْرَضَ لِعِظْمَ شَأْنِهِ.

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمْتِي -أَوْ
 عَلَى النَّاسِ - لَأَمْرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» ".

#### الصَّلاةُ إلَى السُّترَةِ:

السُّنْرَةُ شَيْءٌ يَتَّخِذُهُ الْمُسْلِمُ فِي صَلَاتِهِ يَمْنَعُ بِهِ النَّاسَ أَوْ غَيْرَهُمْ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ صَغِيْرًا كَالْحَرْبَةِ وَالْمَتَاعِ، أَوْ كَبِيْرًا كَالدَّابَةِ وَالْجَدَارِ وَغَيْرِهِ.

(١) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٣/٥، مسلم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/١٧٤، البخاري (٧١٧)، مسلم (٤٣٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٨٨٧)، مسلم (٢٥٢).

بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ »(١٠.

(٢) عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِه، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشُدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، خُمُّ دَخَلَ عَلَى مُرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خُلْفُهُ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خُلْفُهُ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكًا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خُلْفُهُ عَلَى مُرْوَانَ فَشَكًا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خُلْفُهُ عَلَى مُرُوانَ فَشَكًا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خُلْفُهُ عَلَى مُرُوانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُوهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدُيهِ فَلَادَ فَعَلَى أَبُولُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدُيهِ فَلَيْدَا لِنَهُ فَلَيْقَالِهُ فَإِنْ أَنِي مَنْ لِللَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدُهِ فَلَادَ أَبِي لَكُ فَلِهُ أَنْ أَيَ فَلُيْقَالِهُ فَإِنْ أَنَى فَلْيَقَالِهُ فَوْلَهُ مَنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَلَهُ فَا لِلْهِ أَنْ أَيْعَا هُو أَنْ أَيْعَا هُو شَيْطًانٌ » ''.

#### فضل دعاء الاستقتاح:

هُوَ دُعَاءٌ يَقُوْلُهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ -تَكْبِيْرَةِ الدُّخُوْلِ فِي الصَّلَاةِ-وَقَنْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ.

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ السَّكَاتَةَ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمْ بَاعِدْ بَيْنِي وَيَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ، اللَّهُمْ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ الْحَبْلِيَا فِ وَالثَّلْجِ وَالنَّهْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالثَّلْمِ وَالنَّامِ وَالثَّلْمِ وَالنَّامِ وَالثَّلْمِ وَالنَّامِ وَالْوَلَامِ وَالنَّلُمُ الْمُنْ وَالْمَاءِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَاءِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّوْلُ وَالْمَاءِ وَالنَّامِ وَالْمَاءِ وَالْمُعْرِهِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَال

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦١/١، مسلم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٤٤، البخاري (٥٠٥)، مسلم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٤٧)، مسلم (٩٩٥).

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلِّ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهَ أَكْبُرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ الْقَافِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلِّ مِنَ القَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا، فَتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ!» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكُمُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ''.

(٣) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّيًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتُهُ قَالَ: «أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّم بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ الْمُتَكَلِّم بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَالْمُتَكَلِم بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَالْمُتَكَلِم بِهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَي بَأْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: جِنْتُ وَقَدْ حَفَرْنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا! فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَي عَشْرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُهُم يَرْفَعُهَا»."

# فَضْلُ التَّامِيْنِ مَعَ الإِمَامِ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَنْصُوبِ عَلَيْهِدَ
 رَكَ الشَّكَاتِينَ ۞﴾ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ؛ غُفِرَ لَهُ
 مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿"".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَيْنُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ "".

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۱۲۷/۳، مسلم (۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٣/٢، مسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٨/٢، البخاري (٦٤٠٢).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. وَقَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ» (١٠).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمُنْصُوبِ عَلَيْهِدُ
 رَكَ الشَّكَالِينَ ۞﴾ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافْقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "".

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمِّنَ الْإِمَامُ فَأَتِنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ
 تَأْمِينَ الْمُكَرْفِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ

# فَضْلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ:

الرُكُوعُ دَلِيْلُ الْخُصُوعِ، وَفِيْهِ تَعْظِيْمُ الرَّبِ، وَالسُّجُودُ دَلِيْلُ الذُّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ، وَفِيْهِ يَكْثِرُ الْعَبْدُ مِنْ دُعَاءِ الرَّبِّ ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْكُوا الْخَبِين ٱلْخَبْرُ لَعَلَّكُمْ مُثْلِحُونَ ۩ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْحَجْ: ٧٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ فَحَدَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْمَيْدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّهُ بَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ وُكُما سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضْلَا مِنَ اللَّهِ وَمِضْوَنَا لَّسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِ التَّورَدَةُ وَمَثْلُمُ فِي الْإِنِيلِ كَزَرَعِ أَخْرَجَ مَقَطَّهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِدِ يُعْجِبُ الزَّرَاعُ لِيَعْبِطُ بِهِمُ الْكُفَّارُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٢/٢، البخاري (٧٨١)، مسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٥٩/٢، البخاري (٧٨٢)، مسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٣/٢، البخاري (٧٨٠)، مسلم (٤١٠).

وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾ (سُوْرَةُ الْفَتْح: ٢٩).

(١) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَصَّالُ فَيَحْسِنُ وَصُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَتَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ؟! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ: النِّي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَوْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِي قَدْ رَأَيْنُكَ جِنْتَ آنِفًا قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَجْوَدُ. فَنَظُوتُ فَيْبِلِغُ -أَوْ فَيسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهَ وَأَنْ فَيسْبِغُ مَا لَوْصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهِ وَأَنْ فَيسْبِغُ اللّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلّا فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ القَمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَهُ").

# فَضْلُ: (اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ) بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ:

(١) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنْ قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَفَلَاثِينَ مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُهُمْ يَكُنْبُهَا أَوْلُ»".
 أَنَا. قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَفَلَاثِينَ مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُهُمْ يَكُنْبُهَا أَوْلُ»".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ .
 لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠/٤، البخاري (٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٩/٢، البخاري (٢٩٦)، مسلم (٤٠٩).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

### فضل انتظار الصّلاة:

أَيْ: يُصَلِّى الصَّلَاةَ وَيَنْتَظِرُ الْأُخْرَى لِأَدَائِهَا شَوْقًا إِلَيْهَا.

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلا أَذَلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيَوْفَحُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَهُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَعَدَ الصَّلَاةِ فَقَدَ الصَّلَاقِ فَيْعِيْقُ الرَّبَاطُ الْمُسَاحِدِهُ فَالْتَعْلَادُ الصَّلَاقِ السَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ فَيْعِيْمُ الرَّبُولُ اللهِيْمَ الْمَنْ الْمُسَاحِدِهُ فَالْتَعْلَاقُ السَّلَاقِ السَّعْلَاقِ السَّلَاقِ الْمُعْلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمَنْ الْمُتَالِقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ الْمُعَلَّالِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمَسَاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السُلَّاقِ السَلَّاقِ السَلْمَ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَل

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا» (٢٠.

(٣) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَغَظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ
 فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَغْظَمَ أَجْرًا مِنَ
 الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ».

#### فَضْلُ صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةِ:

(١) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعُ الشَّاهِدُ» وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٧/٣، البخاري (٥٧٢)، مسلم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٥١)، مسلم (٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٣٩٧، مسلم (٨٣٠).

(٢) عَنْ عَلِي ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلاَ الله بُيُوتَهُمْ
 وَقُبُورَهُمْ نَارًا؛ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»(١٠).

- (٣) عَنْ جُنْدَبٍ الْقُسْرِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجُههِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ "".
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسُ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ» يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللْهُ الللّهُ الللْ
- (٥) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لَا تُضَاشُونَ -أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ عَلَي صَلَاةٍ عَنْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى
  - (٦) عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»ُ٠٠.
- (٧) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٤/١، البخاري (٢٩٣١)، مسلم (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٢/٤، مسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٧)، مسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٧٣)، مسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠/٤، البخاري (٥٧٤)، مسلم (٦٣٥).

صَلَّى قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا» يَغْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْمِي (').

(٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»".

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْمِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَنْوَهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالطَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمْرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي هِمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاةَ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمْرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُرَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٣٦/٤، مسلم (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٧/٢، البخاري (٥٥٥)، مسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٨/١، مسلم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤)، مسلم (٦٥١).

# فَضْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَمَا فِيْهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اخْتَارَهُ اللَّهُ لَنَا، وَحَجَبَهُ عَمَّنْ كَانَ قَبَلْنَا، فَهُوَ عِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ يُوْمٌ خَلَقَ اللَّه فِيْهِ آدَمَ، وَفِيْهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ، وَأُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَفِيْهِ سَاعَةُ إِجَابَةٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْرِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْمَيْتَعُ ذَلِكُمُ خَبِرٌ لَكُمْ إِن كُشَتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾ (سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ٩).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»<sup>(١)</sup>.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ حُلَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَضَلَّ الله عَنِ الجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلنَّهُودِ يَوْمُ الشَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ الله بِنَا فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالشَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعَ لَنَا فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالشَّبْتَ وَالْأَحْدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعَلَى لَنَا اللَّه فَيْا وَالْأَوْلُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُ لَنَا وَالْأَوْلُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاقِقِ».

(٣) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «لَا يَغْشِسُلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ
 وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدُهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَشُ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرِجُ فَلَا يُفْرِقُ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢ ٤٠ مسلم (٨٥٤).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۸۵٦).

إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ١٬١٠٠.

- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَرَاحَ وَ فَيَ السَّاعَةِ الظَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الظَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَبَ كَبَشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرْبَ بَيْضَةً يَسْتَمِعُونَ الذِكْرِي "٢٠.
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي
   كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»
- (٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ فَصَلَّى مَا قُيِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْضَتَ حَتَّى يَفْرُعَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَصْلُ ثَلَانَةٍ أَيَّامٍ» (١٠).
- (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوْضًا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْجَمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَئَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْجَمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَائَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ
- (٨) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ
   وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٣٨، البخاري (٨٨٣).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۲/۲،۱ البخاري (۸۸۱)، مسلم (۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري معلقا (٨٩٧)، مسلم (٨٤٩) موصولا.

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٢٤، مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٦) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٥٥، البخاري (٨٧٩)، مسلم (٨٤٦).

# فَضْلُ السَّغِيِّ إِلَى صَلاةِ الجُمُعُة:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصَّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ، وَمَثْلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمُّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ» (١٠.

(٢) عَنْ أَبِي وَاتِلِ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأُوجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأُوجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْضُرُوا الْخُطْبَةِ، وَإِنَّ مِنَ البَيَانِ سِخْرًا» (").

#### فَضل سَاعَة الإجَابَة يَوْمَ الجُمْعَةِ:

هِيَ سَاعَةٌ قَلِيْلَةً فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ، يَقْبَلُ اللَّهُ فِيْهَا تَوْبَةَ عَبْدٍ مُذْنِبٍ، أَوْ مُحْتَاجًا يُرِيْدُ الْمَطَاءَ، أَوْ مَدِيْنًا يُرِيْدُ سَدَادَ دَيْنِهِ، وَغَيْرَهَا.

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّه تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بَيَدِهِ يُقَلِّلُهَا(٣).

وَقَدِ اسْتَنْكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَفْظَةَ: «قَاثِمٌ يُصَلِّي» وَقَالُوا: غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٢٩)، مسلم (٨٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٣/٤، مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٠/٢، البخاري (٩٣٥)، مسلم (٨٥٣).

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»(١)

وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ أُخْرَى فِي تَحْدِيْدِ السَّاعَةِ خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ.

## فَضْلُ صَلاةٍ الْكُسُوفِ وَفَضْلُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَهَا:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ كَصَلَاةِ الْعِنْدِ (الصَّلَاةُ حَتَّى تَنْجَلِي ثُمَّ الْخُطْبَةُ)، وَتُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا عَلَى الرَّاجِح، فِي كُلِّ رَكْعَة رُكُوْعَانِ وَسُجُوْدَانِ، وَالْكُسُوْفُ نَفْسُهُ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَقَدْ شَرَعَ النَّبِيُ ﷺ لَهَ الصَّلَاةَ، وَالصَّدَقَة، وَالْعِثْقَ، وَالإسْتِغْفَارَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.

(١) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّه وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِي، "".

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: حَسَفَتْ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَرِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَشْجِدِ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ الله لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَ يُحْوِفُ الله بِه عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ»?.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٣/٤، البخاري (١٠٦١)، مسلم (٩١٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٠٥٩)، مسلم (٩١٢)، النسائي ١٥٤/٣.

## فَضْلُ صَلاة الضُّحَى:

هِي صَلَاةٌ نَافِلَةٌ، تَبْدَأُ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ إِلَى قُبَيْلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَفْضَلُهَا حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (أَيْ: اشْتِدَادِ الْحَرّ).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثْلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ:
   «صَوْمِ ثَلَاقَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضَّحَى، وَنَوْمِ عَلَى وِتْرٍ "\".
- (٢) عَنْ زَيْدِ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّالِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (٢).
- (٣) عَنْ أَبِي ذَرِّ: عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يُضبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْبِيمَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْرِئُ مِنْ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْرِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعتَانِ يَرْكُمُهُمَا مِنَ الشَّحَى» (٣).

#### فَضْلُ صَلاة الاستخارة:

صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ رَكْمَتَانِ يُؤَدِّيْهِمَا الْمُسْلِمُ لِيَسْتَبِيْنَ لَهُ أَمْرٌ مُبَاحٌ هَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ أَمْ تَوْكُهُ، وَقَدْ تَكُوْنُ الِاسْتِخَارَةُ فِي أَمْرٍ مُسْتَحَبٍ تَعَارَضَ مِنْهُ أَمْرَانِ، أَمَّا الإسْتِخَارَةُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ أَوْ تَرْكِ الْمُحَرَّمِ فَلَا يَصِحُّ، وَلَا الْمُسْتَحَبَّات كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٢٩/٢، البخاري (١١٧٨)، مسلم (٢٢١).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۳۲۲/۶، مسلم (۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/١٦٧، مسلم (٧٢٠).

إِلَّا أَنْ يَتَعَارَضَ لَهُ مِنْهُ أَمْرَانِ.

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ السِّبَخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا اللسُورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْلَكُ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَسْلَكُ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَوَاسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْلَكُ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَلَا أَلْمَرَ خَيْرُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: غِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفَهُ عَنِي لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفَهُ عَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفَهُ عَنِي وَاسْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمْ أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَتِي وَاحْتِهُ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ مُدَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصُوفَهُ عَنِي وَاسْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمُّ أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَتِي حَابُكُ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمْ أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَتِي حَابُكُهُ الْأُولِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَا لَهُ الْمُؤْمِرِي وَآجِيلِهِ الْمُؤْمِرِ وَلَا لَا عَلْمَ وَلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِرِي وَالْمِلْكُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي عَلَا الْهُ أَلَولُ لِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْرِي وَآجِيلِهُ الْعُرِي وَالْمُؤْمِلِي الْمُعْتِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْم

# فَضْلُ النَّطَوع بِالنَّهَارِ:

سَوَاءً كَانَ التَّطَوُّعُ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ الَّذِي تَرَكَهُ، أَوْ التَّطَوُّعُ مُطْلَقًا.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْتَ:

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأُهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَهْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأُهُ مِنَ اللَّيْلِ»<sup>(۲)</sup>.
 اللَّيْلِ»<sup>(۲)</sup>.

(٢) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٤٤/٣، البخاري (١١٦٦).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۷٤۷)، أبو داود (۱۳۱۳).

رَكْعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةِ بُيْنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١٠).

(٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَنِي عَشْرَةَ رَكُعَةً. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَنِي عَشْرَةَ رَكُعَةً. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الطَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ (٢).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آخَنَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْ مِمًا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوْإِفِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَخْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوْإِفِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَخْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمِعُ بِهِ، وَبَصْرَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَعَلِيهُ فَاعِلْهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»".

#### فضل صالاة الليل:

هِيَ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ، وَهِيَ الْمِيْزَانُ الْحَقِيْقِيُّ فِي بَيَانِ عَلَاقَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ، وَقَدْ وَصَفَ ﷺ عِبَادَهُ بِذَلِكَ.

فقَالَ ﷺ: ﴿كَاثُواْ قَلِلَا مِّنَ ٱلَيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ كَوَالْأَسْعَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞﴾ (شؤرةُ الذَّارِيَاتِ: ١٧-١٨).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٢٦/٦، مسلم (٧٢٨). ذكر الدارقطني في العلل ٢٧٩/١٥ هذا الحديث وبين الخلاف على داود بن أبي هند، ورجع ما ذهب إليه مسلم رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۱).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٠٢).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ مِنَافِلَةً لَكَ عَسَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَاءِ: ٧٩).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهَ اللهَ مَالًا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهَ اللهَ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدُّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»(١٠). فَهُوَ يَتَصَدُّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»(١٠).
- (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِضْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»<sup>(٢)</sup>.
- (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُوْيًا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيًا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٦/٢، البخاري (٥٠٢٥)، مسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٠/٢، البخاري (١١٣١)، مسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٣/٢، البخاري (١١٤٢)، مسلم (٧٧٦).

النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِثْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِثْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي: مِنَ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّيْلِ» فَكَانَ عَبْدُ اللَّه بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا فَلِيلًا لَا لَعْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا فَلِيلًا لَكُنْ عَبْدُ اللَّه بَعْدَ اللَّه بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا فَلِيلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شُهْرُ
 اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»<sup>(٢)</sup>.

### فَضْلُ الْوِتْرِ:

اغَلَمْ -أَخِي- أَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، وَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ طُوَالَ حَيَاتِهِ، سَفَرًا وَحَضَرًا، حَتَّى ذَهَبَ فَرِيْقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحَدٌ.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
 فَلْيُوتِرْ أَوْلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ
 اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٦، البخاري (١١٢١)، مسلم (٢٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۳٤٤/۲، مسلم (۱۱٦۳).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٥/٣، مسلم (٧٥٥).

فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ \_\_\_\_\_

«صَوْمٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرِ»''.

# فَضْلُ رَكْعَتْي سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْفَرِيْضَةِ:

أَيْ: النَّافِلَةِ الَّتِي تَكُوْنُ قَبْلَ فَرِيْضَةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَتُرُكُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا.

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(٢) عَنْ عَائِشَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»<sup>(٣)</sup>.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلَ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْغُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّقِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ، يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ، يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ، يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ، يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ،

# فَضْلُ السُّجُودِ وَسَجْدَتِي السَّهُو:

اغْلَمْ -أُخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ السُّجُوْدَ يَفْرَحُ بِهِ الرَّحْمَنُ، وَيَبْكِي بِسَبَبِهِ الشَّيْطَانُ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١٧٨)، مسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٦/٦، البخاري (١١٦٣)، مسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٠/٦، مسلم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٤).

وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُ الْعَبْدِ، وَيَنَالُ مُرَادَهُ مِنْ رَبِّهِ بُسُجُوْدِهِ لَهُ.

لِذَا قَالَ ﷺ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ كُلَّا لَانْطِعْهُ وَأَنْسَجُهُ وَأَفْتَهِ ﴾ (سُوْرَةُ الْعَلَقِ: ١٩).

وَقَالَ: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ الَيَّلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِوءٌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوْلُوا ٱلاَّ آتِبِ ۞﴾ (سُوْرَةُ الزُّمُرِ: ٩).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

(١) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَنْتُهُ بِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَلْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»<sup>(١)</sup>.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ!» وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿يَا وَيْلِي! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَاَبْتُ فَلِي النَّالِ﴾".
 بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَآبَيْتُ فَلِي النَّالِ﴾".

(٣) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّه بِهِ الْجَنَّةَ. -أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ. الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ اللَّائِثَةُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ بَكِثْرَةِ السَّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِللَّهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعْكَ اللَّه بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ شَجُدَةً إِلَّا رَفَعْكَ اللَّه بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَيْ اللَّهُ وَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلُ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعِلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللْهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٤٨٩)، أبو داود (١٣٢٠).

ر) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٣٣/٢، مسلم (٨١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٦/٥، مسلم (٤٨٨).

# فَضْلُ قِيَام لَيَالِي رَمَضَانَ (الثّرَاوِيْج) وَلَيْلَةِ القَدْرِ:

صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ صَلَاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ بَعْضَ اللَّيَالِي، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ تُمُّرَضَ عَلَيْهِمْ فَانْقَطَعَ عَنْهُمْ، وَفِي هَذِهِ اللَّيَالِي لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ الفِ شَهْرٍ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لِنَافَةِ الْفَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لِللهُ الْفَدْرِ ۞ لِيَلهُ الْفَدْرِ فَيْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ نَنْزُلُ الْمُلَتَهِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّى أَنْمِ ۞ سَلَةً هِمْ حَتَى مَطْلَعِ الْفَتْرِ ۞ ﴾ (سُؤرَةُ الْقَدْرِ).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلِيَالِ عَشْرِ ۞ ﴾ (سُوْرَةُ الْفَجْرِ: ١-٢).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ
 لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ١٠٠٠.

 (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَلْدِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢، ٢، مسلم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨١/٢، البخاري (٣٧)، مسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٨/٢، البخاري (٣٥٦)، مسلم (٧٦٠).

# فَضْلُ صَلاةِ التوافِلِ (السُّنَّةِ) فِي الْبُيُونَ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْبُيُوْتَ قَدْ تَغْشَاهَا الظُّلْمَةُ، فَأَدَاءُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَالنَّوَافِلِ الْأُخْرَى مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى وَغَيْرِهَا تُنَوِّرُ الْبُيُوْتَ.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ ﴿ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حُجَيْرَةٌ مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا، فَتَنَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرِجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتُهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيْكُتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْوبَةَ "'!.

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ
 وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيّ وَالْمَيِّتِ» (٢).

(٣) عَنْ جَابِرٍ \$ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ \$: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»
 رَبِيرًا»

وَهُنَاكَ أَحَادِيْتُ حَسَنَةٌ وَصَحِيْحَةٌ وَرَدَتْ فِي السُّنَنِ بِشَأْنِ هَذَا الْأَمْرِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيعٌ) رواه أحمد ١٨٢/٥، البخاري معلقا (٦١١٣)، مسلم (٧٨١) موصولا.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٠٤)، مسلم (٧٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣١٦/٣، مسلم (٧٧٨).

# فَضْلُ السَّهُدِ فِي الصَّلاةِ وَالدُّعَاء بَعْدَهُ:

وإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثُ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشُورَةَ
 مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «الشَّجِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ
 عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، (١٠).

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا حَلْفَ النَّبِي ﴿ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ وَفُلَانِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. «التَّجِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: «التَّجِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ لِلهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٢).

(٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَةً إِنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّع عَلَيْكَ ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٤٠٣)، أبو داود (٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٨٣١)، مسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٤ ٢، البخاري (٦٣٥٧)، مسلم (٤٠٦).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ
 فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّم، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا
 وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»(١).

#### فَضْلُ الأَذْكَارِ بَعْدَ النَّسْلَيْمِ مِنَ الصَّلاة:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ اللَّثُورِ بِاللَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّبِيمِ الْمُقِيمِ! فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْنِيُّ وَلَا نَتَصَدُّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْنِيُ اللَّهِ ﷺ : «أَفَلا أُعَلِمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكْبَرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرُ صَلَاةٍ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلُونَ عَرَّهُ فَقَالُ وَلَلَا فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَشَاءُ » ...

(٢) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ
 فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْثُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةٌ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَشْبِيحَةٌ، وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً»
 تَحْمِيدَةٌ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً»

(٣) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِّمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ: «اللَّهُمّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْن، وَأَعُودُ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه مسلم (٥٨٨)، أبو داود (٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٨٤٣)، مسلم (٥٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٩٦٥)، الترمذي (٣٤١٢).

 $\langle 1 \gamma \rangle$ 

وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ وَحَسَنَةٌ فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٨٢/١، البخاري (٦٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح موقوفا، وله حكم الرفع، وله شواهد صحيحة، رواه أحمد ۳۷۲/۲، مسلم (۹۷)، انظر: موضاً مالك ۲۱۰۱۱، و؟؟؟؟ والإلزامات للدارقطني رحمه الله.



(۱۲) فضل الجنائز

# ( (١٢) فضل الجنائز ُ

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ بَابُ مُواسَاةٍ وَمُؤَازَرَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَخِيْهِ، فَهُوَ يَرْضَى وَيَصْبِرُ أَوَّلًا، وَيُصَبِّرُ غَيْرَهُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ كَفَّارَاتٌ، وَرَفْعُ دَرَجَاتٍ، وَلَنَسَتْ خَبَائِثَ كَمَا يَقُوْلُ الْجَهَلَةُ.

وَكَانَ نَبِئِنَا ﷺ يَقُوْلُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي<sup>(')</sup>.

فَالْغَافِيَةُ مَعَ الشُّكْرِ خَيْرٌ مِنَ الصَّبْرِ مَعَ الْبَلَاءِ، قَالَ ﷺ عَنْ سُلَيْمَانَ ﷺ مَعَ كَثْرَةِ غِنَاهُ: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اللهِ مَعَ كَثْرَةِ غِنَاهُ: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيَمَانَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# فَضْلُ الصَّبْرِ عِنْدَ المصينيةِ مَعَ الاسترزجاع:

وَهُوَ قَوْلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمُ مِثَىٰءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنِ اَلْأَمْوَلِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمْرَتِ وَمِثْرِ الصَّدِيرِتُ ﴿ اللَّهِ مَا إِذَا آمَسَنَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالْوَا إِنَّا لِيَوْرَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٥٥ - ١٥٥).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَٱصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ (سُوْرَةُ هُوْدٍ: ١١٥).

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۹۹۷).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبَهِ مُصِيبَةٍ مُصَوِيبَةٍ وَأَخْلِفُ لَمُ خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ: وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ: وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ: فَلَمَا تُوفِقِي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمْرَيْي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَأَخْلَفَ اللَّه لِي خَيْرًا مِنْهُ وَسُلَمَةً قُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَأَخْلَفُ مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛! ثُمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!! ثُمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!! ثُمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!! ثَمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!! ثُمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!! ثَمَّ عَزَمَ اللَّه لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَرَوَّجْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ!!! فَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهَا عَلَمْ اللَّهُ إِلَيْهَا إِلَيْهَا لِي اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الْمُؤْلِقَالُكُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا أَل

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، خَمَّ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعِفِّهُ الله، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

(٣) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَهْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ،
 وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَوَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَوَّاءُ ضَبَرًا خَيْرًا لَهُ»
 أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

(٤) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ،
 وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلاًنِ -أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٧/٤، مسلم (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢/٣، البخاري (١٤٦٩)، مسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٢/٤، مسلم (٢٩٩٩).

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» (١٠٠٠.

- (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، وَمَسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجُلُ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» قَالَ: فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرِيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجُلُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ مَرْضِ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَتِبْتَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَقَا» "نَدُ
- (٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ "\".
- (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبِ
   وَلَا هَمْ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمْ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا مِنْ
   خَطَانَاهُ (٤٠).
- (٨) عَنِ الْأَشْوَدِ قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ فُرُيْشِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنَى وَهُمْ يَضِحَكُونَ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمُ ۚ قَالُوا: فُلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ -أَوْ عَيْنُهُ- أَنْ تَذْهَبَ. فَقَالَتْ: لَا تَضْحَكُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةً " (٠٠).

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/١٨، البخاري (٦٤٧ه)، مسلم (٢٥٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٧/٢، البخاري (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٨/٣، البخاري (٢٥٤٢)، مسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٦٤٠)، مسلم (٢٥٧٢) واللفظ له.

(٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثْلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِ الرَّرْعِ؛ لَا تَزَالُ الرِّيعُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ. وَمَثْلُ الْمُنَافِقِ كَمَثْلِ شَجَرَةِ الْإِلَاءُ لَا يَهَتَّلُ شَجَرَةِ الْإَرْزِ؛ لَا تَهَتَّلُ الْمُنَافِقِ كَمَثْلِ شَجَرَةِ الْإِلَاءُ لَا يَهَتَّلُ مَثْمَالًا اللهِ اللهُ اللهِ الله

(١٠) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَضَبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَوَّ بِكَ نَعِيمَ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» أَنْ مُؤْسِ

(١١) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِي أُضرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي. قَالَ: «إِنْ شِفْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِفْتِ دَعَوْثُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ الله لِي أَنْ لَا تَكَشَّفُ. فَدَعَا لَهَا لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفُ. فَدَعَا لَهَا لَهَا لِي أَنْ لَا

# فَضْلُ عِيَادَةِ المَريض، وَاسْتَمْرَارُ عَمَله الصَّالح:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَخَاكَ لَهُ حُقُوقٌ عَلَيْكَ، قَدْ أَوْجَبَهَا الشَّرْعُ عَلَيْكَ، مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ زِيَارَتُهُ عِنْدَ مَرَضِهِ وَالدَّعَاءُ لَهُ، وَتَفَقُّدُ أَخْوَالِهِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤٥)، مسلم (٢٨٠٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠٣/٣، مسلم (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٢٥)، مسلم (٢٥٧٦).

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِمُوا بَيْنَ آخَوَيَكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَكُو تُرْمَوُنَ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْحُجُرَاتِ: ١٠)

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَلَمُ أَوْلَا نَصَبُّ وَلَا خَمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَفِي طُلْ الصَّفَّارَ وَلَا يَنَالُوك مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَنَابَحُ اللّهِ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ
 يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا» (١٠.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّه ﷺ يَقُولُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ أُطْعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْكَ عَبْدِي فُلَانُ أَطْعِمْكَ وَبَدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي. قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَلْمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي. قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَلْمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي. قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي. قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: السَتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَلْمِينَ؟! قَالَ: السَتَسْقَلْكَ عَبْدِي فُلَانٌ الْمَالَمْقِيلَ وَلَوْدَ وَلَاتَ وَبُولَ عَلْمِينَ؟! قَالَ: السَتَسْقَلْكَ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: قَلْ لَيْ وَعَدْتَ ذَلِكَ عِبْدِي .. قَالَ الْمُتَلْكُ فَلَمْ تَسْقِينِي . قَالَ: قَلْ إِلَى لَكُولُولُهُ فَلَالُمِينَ؟! قَالَ:

(٣) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ
 مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۵۹۸)، الترمذي (۹۲۸).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۵۹۹).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤١٠/٤، البخاري (٢٩٩٦).

# فَضْلُ الرُقْيَة بِفَاتِحَة الْكُتَّابِ وَغَيْرِهَا:

اغْلَمْ -أُخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الرُّقْيَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَهَا تَأْثَيِرٌ عَجِيْبٌ فِي ذِهَابٍ أَمْرَاضِ الْبَدَنِ، وَمَرْضِ الْحَسَدِ وَغَيْرِهِ؛ لأَنَّهَا بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ مُخَلَّتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ أِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ۞﴾ (سُوْرَةُ الْحَهْفِ: ٣٩).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَقَالَ يَنَبَىٰ َلَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبَوْبِ مُّتَفَوْقَةً وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن ثَنَى ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلَةٍ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ يُوسْفَ: ٢٧).

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِ ﷺ أَنَّوَا عَلَى حَتِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ أَتَوَا عَلَى حَتِي مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُم، فَتَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِدُ أُولَئِك، فَقَالُوا: مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُم، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَمَا مَعْكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقِ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمْ الْفُرَآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ؛ فَبَرَأَ فَأَنُوا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُ النَّبِيَ ﷺ، فَسَأَلُوهُ فَضَيحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنْهَا رُقْيَةٌ مُخُدُوهًا وَاضْرِبُوا لِي بَسَهْمٍ» (١٠. فَضَالُونُ فَضَالُونُ فَاللَّهُ وَالْمَرِبُوا لِي بِسَهْمٍ ١٠٠٠.

(٢) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا الشَّتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ
 وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

(٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقْفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ
 فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَغ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٤/٣، البخاري (٥٧٣٦)، مسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٠١٦)، مسلم (٢١٩٢).

جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ -ثَلَاثًا- وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرٌ ٨٠٠.

- (٤) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقَاهُ
   جِبْرِيلُ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا
   حَسَد، وَشَرْ كُلِّ ذِي عَيْنِ "".
- (٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِي ﷺ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِإِنْ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْنِس: «مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةٌ تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ؟» قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنِ الْعَنِنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعْرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَ:
- (٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟» فَقَالَ:
   «نَعَمْ» قَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ
   عَيْنِ حَاسِدِ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»<sup>(1)</sup>.
- (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ »<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أحمد ٢١٧/٤، مسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه أحمد ۱۲۰/۱، مسلم (۲۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢١٩٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٣/٣، مسلم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٦/١ البخاري (٣٣٧١).

(A) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ -أَوْ أَمْرَ أَنْ- يُسْتَزْقَى مِنَ الْغَيْنِ<sup>(۱)</sup>.

# فَضْلُ مَنْ تَرَكَ الرُّقَى وَالنَّدَاوِي بِشَرْطِ المُحَافَظَةِ عَلَى الْبَدَنِ مِنَ الْهَدِكِ مَعَ أَدَاءِ الوَاحِبَاتِ وَالفُرَائِضِ:

اغْلَمْ -أُخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ يَجُوْزُ لَكَ تَوْكُ الوُّقَى وَالْكَيِّ مَعَ بَقَاءِ دُعَائِكَ لِلْهِ هَلِنَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْكَ الْبَلَاءَ، مَعَ شَرْطٍ آخَر: وَهُوَ أَنْ لَا تُعَرِّضَ الْبَدَنَ لِلْهُلَاكِ؛ لَأَنَّهُ أَمَانَةٌ، وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ تَرْكُ السَّبَبِ إِلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرَائِضِ، وَأَحْيَانًا يَكُونُ التَّذَاوِي وَاجِبًا.

#### وَإِلَيْكَ أَحَادِيْثَ ذَلِكَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيُ الْأُمُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُ وَمَعَهُ الرُّهُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُانِ، وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ آخَد، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمْتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنُ انْظُنُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخِقِ الْآخِرِ، فَإِذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنُ انْظُنُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ النَّفُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ مُ اللَّذِينَ صَحِبُوا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ مِثْنِرٍ كُوا وَلَى بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ وَلِلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ وَلَا يَشْتَرْفُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونُ، وَلا يَشْتَرْفُونَ، وَلا يَشْتَرْفُونَ، وَلا يَتْطَيَّرُونُ، وَلا يَتَطَيَّرُونُ، وَلا يَتَعَلَّيُونَ، وَلا يَتَعَلَّيُونَ، وَلا يَشْتَرْفُونَ، وَلا يَشْتَرْفُونَ، وَلا يَجْعَلَىٰ وَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ، وَلا يَتَطَيَّرُونُ، وَلا يَجْعَلُونَ، وَلا يَشْتَرْفُونَ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ وَلا يَتْعَلَيْرُونَ، وَلا يَتْعَلَيْرُونَ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ، وَلا يَتْعَلَيْرُونُ، وَلا يَحْمُهُمْ اللَّذِينَ عَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُونَ وَا أَنْ يَجْعَلَى فَيَالًا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَى وَعَلَى وَلَوْلَ وَلَا يَتُحْلُونَ الْمَالَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَى وَلَا يَسْتَوْلُونَ الْمُعَلِي وَلَهُمْ اللَّذِينَ لَكَمُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَلِّيْ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَى الْمُونَ وَلَا يَسْتَوالًى الْمُعَلِى الْمُعْمُ اللَّذِي الْمُعْمُ اللَّذِي الْمُؤْلُونَ الْمُعْلَى الْمَالَةُ اللَّهُ أَنْ يَعْمُونَ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُونَ ال

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٧٣٨)، مسلم (٢١٩٥).

<u> [17]</u>

مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ» (''.

- (٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل، أَوْ لَنُكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل، أَوْ لَذْعَةِ بِنَارِ تُوافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتُوىَ »(١).
- (٣) عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلُ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْ فَعَادُ<sup>٣</sup>).

# فَضْلُ مَنْ صَبَرَ عَلَى ذِهَابِ بَصَرِهِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَيْنَيْنِ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنْسَانِ، لَا يُعَوِّضْهُمَا كُنُوْزُ اللَّنْيَا كُلُهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ نُوْرُهُمَا عَوَّضَ الله صَاحِبَهُمَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا؛ أَلَا وَهُمْ الْحَنَّةُ.

(١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ؛ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ» يُرِيدُ عَيْنَيُو (١٠).

وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ أُخْرَى صَحِيْحَةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِئَهَا خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧١/١، البخاري (٢٥٤١)، مسلم (٢٢٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٦٨٣)، مسلم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٢٢٦)، النسائي (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٦٥٣).

 فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ }

## فَضْلُ الصَّبْرِ عَلَى الحُمَّى:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحُمَّى مِنَ الْأَمْرَاضِ الشَّدِيْدَةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُسْلِمَ يَحسُ بِحَرِّ شَدِيْدٍ فِي لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ حَتَّى تَرْعَدَهُ -نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ- وَقَدْ أُصِيْبَ بِهَا نَبِيُنَا ﷺ وَمَاتَ بِهَا.

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ لَتُمْبَلُونَ فِي آمْوَلِكُمْ وَآفَفُيكُمْ وَلَشَمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِحَبَرِينَ وَاللّ الكِتنكِينِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ آشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْمِوا وَتَنَفُّوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (اللهَ) ﴿ (سُوْرةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٨٦).

#### وَإِلَيْكَ أَحَادِيْثَ فِيْهَا:

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ -أَوْ أُمَّ الْمُسَيَّبِ ثُرَفْرِفِينَ؟» قَالَتْ: الْمُسَيَّبِ تُرَفْرِفِينَ؟» قَالَتْ: الْمُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: «لَا تَسُبِي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آنَحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آنَحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آنَحُمَّى، مَا يُذْهِبُ الْحَدِيدِ» (١٠ وَلَا تَسُبِي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي

وَهْنَاكَ أَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ فِي السَّنَنِ وَغَيْرِهَا فِي بَيَانِ الْحُتَّى وَفَصْلِهَا، تَرَكَتُهَا لَأَنَّهَا خَارِجُ الصَّحِيْحَيْنِ.

## فَضْلُ الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعُونِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الطَّاعُوْنَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي تُصِيْبُ الْبَدَنَ وَقَدْ تَقْتُلُهُ، وَالْعَبْدُ قَدْ لَا يَحُسُّ بِهِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي أَرْضٍ بِأَكْمَلِهَا، وَلَهُ آدَابٌ وَفِقْهٌ فِي التَّعَامُلُ مَعْهُ، وَيُشْبِهُ الْيُوْمَ أَمْرَاضَ السَّرَطَانِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥٧٥).

وَإِلَيْكَ أَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلم "''.

(٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» (١٠. يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» (١٠.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ،
 وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ٢٠.

# فَضَلُ طُولِ الْعُمْرِ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالنَّهْيُ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ إِلاَّ عِنْدَ الْفِئَنَةِ، مَعَ حُسْنِ الطَّنِّ بِاللَّهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ أَجَلٌ لَا يُؤَخِّرُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَقْدَمُ، قَالَ ﷺ: 
﴿ وَلِكُلِ أَتُقِلَمُ لَا إِلَا الْمَاتَةَ اَلْمَالُهُمُ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ (سُوْرَةُ الْأَغْرَافِ: 
﴿ وَلِكُلِ أَتُقَلِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٠/٣، البخاري (٥٧٣٢)، مسلم (١٩١٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤/٦، البخاري (٥٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٣٢/٢، البخاري (٢٨٢٩)، مسلم (١٩١٤).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَتِهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ -فَذَكَرَ أَخُادِيثَ مِنْهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عَمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا» (١٠. إلَّا خَيْرًا» (١٠.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يُدْجِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا وَلَا أَنَا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّذِنِي اللهُ بِغَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَثَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبَ»
 فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيتًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبَ»

(٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَهُ،
 وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ الله لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ»".

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ -أَوْ بَغضُ أَزْوَاجِهِ-: إِنَّا لَقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ -أَوْ بَغضُ أَزْوَاجِهِ-: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِرَ لِنَكْرَهُ الْمَوْتِ! قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبُ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبُ اللهِ فَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ وَأَحَبُ لِقَاءَ اللهِ وَكُرةَ الله لِقَاءَهُ".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٢٦/٢، مسلم (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٣/٢، البخاري (٥٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/١٤، مسلم (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٦/٥، البخاري (٢٥٠٧).

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ الله: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرَهَ لِقَائِي كَرَهْتُ لِقَاءَهُ".

(٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ
 إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ »<sup>٣٠</sup>.

# فَضنلُ حُسننِ الْخِتام، وَشَهَادَةِ الشَّهَادَتينِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ تَعَبَ الدُّنْيَا وَمَرَارَتِهَا تَذُوْبُ عِنْدَمَا يَمُنُّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ يُخْتَمُ لَكَ بِهِ؛ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجَّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَعْمَالُ هِي قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ يُمَيِّتُ اللهُ الَّذِيبَ مَامَنُوا بِالْفَوْلِ الشَّابِ فِي الْمُبَيْوَةِ اللَّذِيلَ وَفِ الْآخِرَةُ وَيُصِلُّ اللهُ الظّللِيدِبَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ۞﴾ (سُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ: ٢٧).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ: نَظَرَ النَّبِي ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُشْلِكِينَ عَنَاءً عَنْهُم، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا» فَتَبِعَهُ رَجُلُ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا» فَتَبِعَهُ رَجُلُ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ، فَاسَتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بِلْبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثُلْدَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرِحَ مِنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّاسِ بَحَوْاتِيمِهَا» (٣٠٠.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٣/٢، البخاري (٢٥٠٤)، مسلم (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٣/٣، مسلم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٩٣)، مسلم (١١٢).

- (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَيْنُوهُ فِي تُؤيّيْنِ، وَلَا تُحَيِّطُوهُ، وَلَا تُخَيِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَبِيًا» (١٠).
- (٣) عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا
   إِلَّهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنْةَ»".
- (٤) عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ»".
- (٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ

# فَضْلُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضِرُ عِنْدَ الْمَيْتِ، وَيُؤْمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُوْلُهُ الْأَخْيَاءُ، فَلَا تَقُلْ أَخِي إِلَّا خَيْرًا، وَلْيَكُنْ حُزْنُكَ بُكَاءً وَدُعَاءً مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ وَلَا نَارٍ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالنَّمَرَتِّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٥/١، البخاري (١٢٦٥)، مسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) (صَعِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٣، مسلم (٩١٦)، ومن حديث أبي هريرة كذلك، ولكنه معلول، انظر: علل صحيح مسلم (٩٦) للحافظ ابن عمار الشهيد.

 $\leq$ 1r $\geq$ 

وَبَشِّرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِلَا

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ هُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَضَوْتُمْ الْمُرِيضَ أَوْ الْمَتِتَ فَقُولُوا خَيْرُا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِز لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً» قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا ﷺ".

(٢) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هَ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَتُ ابْنَةُ النَّبِي ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ مُسَمًّى، فَلْتَعْضِرُ وَلْتَحْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْئِي بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الشَّحِيُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُمُ —قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنِّ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟! فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (٢٠.

# فَضْلُ مَا يُفْعَلُ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ مُبَاشَرَةً:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ لِلْمَتِتِ حُقُوْقًا عَلَيْنَا يَجِبُ عَلَيْنَا مُرَاعَتُهَا؛ مِنْهَا: تَقْمِيْضُ الْعَيْنِيْنِ، وَأَدَاءُ الْوَصِيَّةِ، وَسَدَادُ الدُّيُوْنِ، وَحُسْنُ التَّغْسِيْلِ وَالتَّكْفِيْنِ، وَعُسْنُ التَّغْسِيْلِ وَالتَّكْفِيْنِ، وَحُسْنُ التَّغْسِيْلِ وَالتَّكْفِيْنِ، وَعَيْرُهَا مِنَ الْأُمُوْر.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲۹۱/۱ مسلم (۹۱۹).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٤٠٦، البخاري (١٢٨٤)، مسلم (٩٢٣).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أُمْ سَلَمَةَ هَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَوُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ افْهِر لِأَبِي سَلَمَةَ، وَاوْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمَهْدِيِينَ، وَاخْفَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْفَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي وَايَةٍ قَالَ: «وَاخْلُفُهُ فِي تَرِكَتِهِ»(١).

(٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ إِذْ أَتِي بِحِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهِا. فَقَالُ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكُ شَيْعًا؟» قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْها. قَالُوا: كَلا قَصَلَّى عَلَيْها. قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعْمُ. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكُ شَيْعًا؟» قَالُوا: ثَلَارَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِئَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْعًا؟» قَالُوا: فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِئَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْعًا؟» قَالُوا: لَذَ هَلَ اللهَ عَلَيْهِ دَيْنٌ» قَالُوا: ثَلَائِةً دَنَانِيرَ. قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ» لَا. قَالَ: «ضَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ»

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲۹۷/۱، مسلم (۹۲۰).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) موقوفا على جابر، رواه البخاري (١٣٥١)، أبو داود (٣٢٣٢).

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيٌّ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ (١).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُوْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيهِ الدَّيْنُ فَيَسُلُّا؛ هَلِ خَدِثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءٌ صَلَّى، وَإِلَّا فَيَسُلُّا؛ هَوْلَ خَدِثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءٌ صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ،» فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِقِيَ مِنَ المُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَطَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَى المُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَصَلُوهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَهِهِ "".

(٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِ ﴿ اللهِ الْمُنْسُهِدَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ سِتَ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّحْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَدْ عَلِيْمَتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِدُ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِدُ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ: «اذْهَبْ فَنَيْدِرْ كُلَّ تَمْمِ عَلَى نَاجِيْتِهِ» فَفَعَلْتُ ثُمُّ مَا يَصْنَعُونَ ثُمُّ مَا يَصْنَعُونَ أَطْافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَكَرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَكَرتَ مَرَاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْعُ أَطْافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَكَرتَ مَرَاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْعُ أَطْرَفَ مَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدِّى اللّهُ أَمَانَةُ وَالِدِي وَلا أَرْجِعَ إِلَى أَخْوَاتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللّهِ الْبَيَادِرُ كُلُهُا يَتُعْرَقٍ، فَسَلِمَ وَاللّهِ الْبَيَادِرُ كُلُهُا خَتَى أَنْهُ لَهُ مِنْهُ فَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ عَلَى اللّهُ أَمَانَةُ وَالِدِي وَلا أَرْجِعَ إِلَى أَخْوَاتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللّهِ الْبَيَادِرُ كُلُهُا خَتَى أَنْهُ لَهُ مَنْ أَنَا لَهُ يَنْفُصُ تَمْرَةً وَاللّهِ وَاللّهِ الْبَيَادِرِ اللّهِ عَلَى اللهُ أَمْ اللّهُ اللهِ عَلَى أَنْ مَا يَعْمَلُوهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَنْهُ لَمْ يَنْفُصُ تَمْرَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَنْعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا أَنْهُمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

(٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ
 قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٧٤، البخاري (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٢٩٨)، مسلم (١٦١٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٣/٣، البخاري (٢٧٨١).

بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»(').

## فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدُ أَوْ أَكْثُرُ فَاحْتُسَبَهُ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْوَلَدَ فَلْذَةُ الْكَبِدِ، وَزِيْنَةُ حَيَاةِ الْمَرْءِ، وُهُوَ رَجَاؤُهُ حَيًّا أَوْ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي يَرْجُوْهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَوِّضُ عَبْدَهُ جَزَاءَ ذَلِكَ الْفُقْدَانِ.

وَكَمَا قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِنَتَى مِنَ الْمُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنفُونِ وَالنَّمَرَتِ \* وَبَشِرِ الصَّنبِرِبَ ﴿ اللَّهِ مَلْ اللَّذِينَ إِذَا أَصَنبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يِقِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّلْمُ ا

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ
   عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ »<sup>(۱)</sup>.
- (٢) عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَ لَمْ
   يَبْلُغُوا الْحِنْث؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّة بفضل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ "".
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٥/٣، مسلم (٩٤٣).

 <sup>(</sup>٢) (ضَجِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٧/٢، البخاري (٦٤٢٤)، والصفي: هو الحبيب كالولد والأخ وغيره.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٢/٣، البخاري (١٢٤٨).

فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْبُخَارِيُّ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْزِ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا تَقْضِيبًا ۞ ﴾ (١٠.

- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَائَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ الْثَيْنِ» (أَنْ يَنْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوِ الْنَيْنِ» (أَنْ
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ ﷺ بِصَبِيِّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً،» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحَظَارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ»"،
- (٦) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ» \* نَا لَدُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَال
- (٧) عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ -أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ- فَيَأْخُذُ بَيْدِهِ- أَوْ قَالَ: يَتَنَاهَى -أَوْ قَالَ: فَلا بَيْدَهِ- كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى -أَوْ قَالَ: فَلا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٩/٢، البخاري (١٢٥١).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۹۳۲).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤١٩/٢، مسلم (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٤/٣، البخاري (١٠١)، مسلم (٢٦٣٣).

يَنْتَهِي - حَتَّى يُذْخِلُهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ» وَفِي رِوَايَةِ: فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ...('').

(٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ. قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ. فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أُحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ! قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بابْنِي، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا» قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَر لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ المَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى. قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا. فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنْسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَوَضَعَ الْمِيسَمَ. قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٨٨/٢، مسلم (٢٦٣٥).

ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أنظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ الشَّمْرَ» قَالَ: فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ(''.

## فضل تحسين الكفن:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ سَتْرَ الْمُؤْمِنِ مَتِتًا كَسَتْرِهِ حَيًّا، كَمَا أَنَّ كَسْرَ عَظْمِهِ مَيْتًا حَرَامٌ كَكَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا ظُلْمًا حَرَامٌ.

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ فَلَيْحَتِنْ كَفَنَهُ».

## فَضْلُ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الدَّيْنَ مِنَ الْأُمُوْرِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَهْتَمَّ بِهَا أَهْلُ الْمَتِتِ فَلَا يَغْفَلُوْنَ عَنْهَا، وَلَقَدْ امْتَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى مَتِتٍ عَلَيهِ دَيْهِ. دَيْنُ، وَبَيِّنَ أَنَّ الْمَتِتَ لَمْ يَسْتَرَحْ فِي قَبْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ دَيْنِهِ.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(۱) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ ﴿ إِذْ أُتِي بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: ضَلِّ عَلَيْهِا. فَقَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالُ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَائِيرَ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَائِيرَ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٥٠١، مسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٥/٣، مسلم (٩٤٣).

فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِئَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْتًا؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» لَا. قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ أَبُو قَتَادَةً: صَلَّ عَلَيْهِ (').

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءٌ صَلَّى، وَإِلَّا فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءٌ صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا فَلَمَّا لَيْتُحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوفِقِي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَلُوهُ، وَمَنْ تُركَ مَالًا فَلِورَثُهِهِ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٧/٤، البخاري (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٣/٣، البخاري (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٢٩٨)، مسلم (١٦١٩).

## فَضْلُ الصَّادة عَلَى المَّيِّت وَاتَّبَاع الجِنَازَةِ:

اغلَمْ -أَجِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَتِتِ فِيْهَا مَنْفَعَةٌ لِلْحَيِّ وَالْمَتِّتِ، فَأَمَّا الْمُتِتُ فَإِنَّهُ أَوْلُ عَمَلٍ صَالِح قَدْ يُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ الْحَيُّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ طَاعَةٌ، مَعَ مَا فَأَمَّا الْمُتِتُ فَإِنَّهُ أَوْلُ مَمْلٍ صَالِح قَدْ يُقْدَمُهُ إِلَيْهِ الْحَيِّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ طَاعَةٌ، مَعَ مَا فِيْهَا مِنَ الدُّعَاءِ وَالاِسْتِفْفَارِ لَهُ، وَمَنْفَعَةٌ لِلْحَتِّ لِمَا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ النَّوَابِ الْعَظِيْمِ اللَّوَابِ الْعَظِيْمِ اللَّوَابِ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْدُ الْحَدِيدُ فَلَا اللَّهُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ وَمُنْفَعَةً لِلْحَتِي لِمَا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ النَّوَابِ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيدُ وَاللَّهُ الْحَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيدُ لَهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ لَكُونُ اللَّهُ الْحَدِيدُ لَهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمَتِيثُ الْعَلَامُ الْمُنْفَادِ لَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّوْلِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَامِ اللْعُلِيمِ اللْعَلَامِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَامِ اللْعِلَامِ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِقِيمُ الْعَلِمُ الْعَلَيْمِ الْمِنْ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْ

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَّ: أَنَا. أَبُو بَكْرٍ هُمَّ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةٌ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَّ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَّ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي الْمِرِيِّ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ»(").
- (٢) عَنْ ثُورَبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
   فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحْدٍ» (٢).
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمِ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا وَكَانَ مَعُهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَغُرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِعَيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَاطٍ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرًاطٍ إِنَّهُ إِنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرًاطٍ إِنَّهُ إِنْ إِنْ لِنَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ إِنْ لِنَا لَهُ إِنْ لُكُونَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرًاطٍ إِنَّهُ إِنْ لِنَا لَهُ إِنْ لَهُ لِنَا لَهُ إِنْ لَهُ لَهُ مِنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجُعُ بقِيرًاطٍ إِنْ إِنَّهُ إِنْ لِنَا لَهُ لِنَا لَهُ لِنَا لَهُ لَهُ لِنَا لَهُ لَهُ مِنْ صَلَّى عَلَيْهَا لَهُ إِنْ لِنَا لَهُ لِنَا لَهُ لَا لَهُ لِنَا لَهُ لَهُ لِهُ لَيْنَ أَنْ لَنَا لَهُ لَلْهِ اللّهُ إِنْ لَنِهُ لَهُ لَهُ لَوْلَا لَهُ لِمِي إِنْ إِنَامُ لِنَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَكُونُهَا فَاللّهُ إِنَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِمُ لَا لَا لَهُ لِللّهُ لِلْمُ لَكُونُ فِيرًا لِمِنْ لَا لَهُ لَوْلَ لَهُ لَا لَيْهَا لَهُمْ لَجَعَ قَبْلَ أَنْ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَهُمْ لَهُ لِهُ لِمَا لَهُ لَلْ لَهُ لَنَا لَهُ لَا لِمُعْ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِي لِمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لُلْمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِل

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٢٧٧، مسلم (٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٧٤/٢، البخاري (٤٧)، مسلم (٩٤٥)، وقد أخرجه مسلم من رواية الزهري عن رجال عن أبي هريرة، وفيه مبهمون، ولكن رواه قبلها عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به، فالحديث صحيح.

(٤) عَنْ عَائِشَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِاثَةً كُلُّهُمْ يَشْفُعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ»(١٠.

(٥) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدِ
أَوْ بِعْسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرُ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَحَرَجْتُ فَإِذَا
نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:
أَخْرِجُوهُ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ
عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفْعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ، ٢٠٤

# فَضْلُ ثَنَامِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّت:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ الشَّنَاءَ الْحَسَنَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الدُّنْيَا، وَهِيَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، خَاصَةً لَوْ صَدَرَتْ مِنْ أُنَاسٍ هُمْ أَهْلُ عِلْمٍ وَتَوْجِيْدٍ، وَهَذَا مَا يَوْجُوهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

قَالَ ﷺ عَنْ نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيْمَ اللهِ : ﴿ وَلَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِيِنَ اللهِ ﴿ (سُوْرَةُ الشُّعَرَاء: ٨٤).

# وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَمْرِه بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﴿ فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ. ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أَدْفَنَ مَع صَاحِبَيَ. قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَلَمًا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنْتُ لَكَ يَا

<sup>(</sup>١) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ٢٢/٦، مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢/٧٧١، مسلم (٩٤٨).

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَع، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْفِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَإِنْ أَفِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْمَرْ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفِر الَّذِينَ تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ، فَمَنْ الشَّخُلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَتَى: عَنْمَانَ وَعَلِيّا استَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَتَى: عَنْمَانَ وَعَلِيّا استَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَتَى: عَنْمَانَ وَعَلِيّا السَّخُلِقُونِينَ بِبُشْرِي اللّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ اللَّانُصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرِي اللّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا لَكُمْ عَنْ الْإَسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ السُّخُلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِي يَالْمُهُمْ حِلَيْقَ وَلا لِي، أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهُمْ حِلَيْ اللَّهُمُ حِلَيْ اللَّهُ الْعَلَى مَنْ مُسِيثِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيثِهِمْ، وَأَنْ يَعْرِفَ اللَّهُ وَذِهْةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ مُعْهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيثِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلِّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ (''.

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِم شَهدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ:

## فَضْلُ مَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمُتَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ يُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ الْحَيُّ شَوَاءٌ كَانَ دَعَاءً أَوْ صِيّامًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجًّا، شَوَاءٌ وَقَفَهُ هُوَ لِنَفْسِهِ أَوْ فَعَلَهُ لَهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) موقوفا على عمر، رواه البخاري (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٦٨).

وَلَدٌ، أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

قَالَ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرَ لَنَـا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِينَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوسِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُوثُ رَجِيمٌ ﴿ اللهِ (سُوْرَةُ الْحَشْرِ: ١٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
 إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
 لَهُ \(^\).

(٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ
 بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْل ، "".

# فَضْلُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَالْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِهَا:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشلِمَ- أَنَّ الشَّرْعَ الْحَنِيْفَ قَدْ شَرَعَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ وَحَثَّ عَلَيْهَا؛ لِمَا فِيْهَا مِنْ فَائِدَةِ تَذْكِيْرِ النَّاسِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ شَرَعَ لِذَلِكَ آدَابًا وَأَخْكَامًا.

قَالَ ﷺ: ﴿الْهَـٰكُمُّ التَّكَاثُرُ ۞ حَقَىٰ ثَدُّمُ الْمُعَادِ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَيْعِينِ ۞ لَنَرُونَ ٱلْمُجَيِّمَ ۞ ثُمَّ لَنَرُونُهَا عَيْنَ الْبَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُشْعَلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۞﴾ (شؤرةُ التَّكَاثُرِ)

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣٧٢/٢، مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦٩/٦، مسلم (٢٧٣٢).

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ ﷺ قَبْرَ أُمِهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:
 «اسْتَأْذَنْتُ رَبِي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»(١).

(٢) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ» وَفِي رِوَايَةِ: «السَّلَامُ عَلَىكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ أَلْعُلْمِينَ، أَلْهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعُلْفِيةَ».".

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۱/۲ ٤٤، مسلم (۹۷۲).

(۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٥٣، مسلم (٩٧٥).



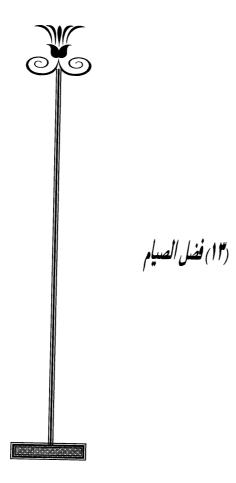

# ( (١٣) فضل الصيام )

اعْلَمْ -أخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الصِّيَامَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَقَدْ فَرَضَ اللهُ الصِّيَامَ عَلَى الْأُمْمِ قَبْلَنَا بِهِيْئَةِ يَعْلَمُهَا هُوَ، وَالضِّيَامُ يُكَفِّرُ السَّيْئَاتِ، وَمِقْدَارُ حَسَنَاتِهِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ؛ لَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْزِي بِهِ.

### فضنل الصبيام:

قَالَ ﷺ: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الضِيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾ (سُؤرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٣).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ مَنْهُرُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْدِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ هُدُّ كَ لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتْتِ مِّنَ اللهُ لَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

وَقَدْ جَعَلَ الله ﷺ الصِّيَامَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ، وَفِي حَلِّ كَثِيْرِ مِنَ الْأَخْطَاءِ الْبَشَرِيَّةِ؛ سَوَاءٌ فِي الظِّهَارِ، أَوِ الدَّمِ فِي الْحَجِّ، أَوْ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ، أَوْ غَيْرِهَا. وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ حُدِيثًا عَنِ النَّبِيِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ» قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ التِي تَمُوجُ كَمَا يَعُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: «وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُعْلَقًا» قَالَ: فَيَفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: «فَيَفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ:

«يُكْسَرُ» قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (''.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ
 إلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذَا الْجَتَنَبَ الْكَبَائِرَ»(٣).

- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَضْخَبْ، فَإِنْ سَابُهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلْ: إِنِي امْرُوقْ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرُحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرَحَ بَصَوْمِهِ».
- (٤) عَنْ سَهْلٍ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟
   فَيْقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ»<sup>(۱)</sup>.
- (°) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، مُعَنَى مَنْ بَابِ الصَّدَقَةِ عُلَى مَنْ أَبْلِ الصَّدَقَةِ مُعَلَى مَنْ بَابِ الصَّدَقَةِ عُلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ الصَّدَقَةِ عُلَى مَنْ اللَّهِ الصَّدَقَةِ مُعَلَى مَنْ أَبِي السَّدِيلَةِ مَا عَلَى مَنْ اللَّهِ الصَّدَقَةِ الْمُعَلِيقِ اللَّهِ الْمُعْلِقَةِ لَوْمُ اللَّهِ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِعْلَقِ اللْمُعْلِقِ اللْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٥٤، البخاري (١٨٩٥)، مسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) مسلم (٢٣٣)، الترمذي (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٣/٥، البخاري (١٩٠٤)، مسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٣٣٣، البخاري (١٨٩٦)، مسلم (١١٥٢).

100>

(٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجٍ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً "".

# فَضْلُ صَوْم رَمَضَانَ:

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ ".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتِحَتْ أَبْوَابُ
 السَّمَاءِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ »(¹).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٨/٢، البخاري (١٨٩٧)، مسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٩٠٥)، مسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٢/٢، البخاري (٣٨)، مسلم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٨/٢، البخاري (١٨٩٩)، مسلم (١٠٧٩).

لِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

فَضْلُ صِيام النَّوَافِلِ:

## (أ) فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْفَضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ
 اللهِ الْمُحَرِّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفُريضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِي ١٠٠٠.

# (ب) فَضْلُ صِيام يَوْم عَرَفَةً وَعَاشُوْرَاءَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا النَّهْرَ -يَعْنِي: شَهْرَ رَعَضَانَ (١٠).

(٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ﷺ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّمِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًا، نَحُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَضَبِ اللَّه وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمْرُ ﷺ يُرْدِدُ هَذَا الْكَلَامُ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُه، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا عَصْمُ وَلَهُ يُفْطِرُ» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ وَلَهُ يَوْمُنُ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدُه!» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ اللَّهِ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ اللَّهِ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ اللَّهِ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ اللَّهِ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِي طُوقُتُ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «فَلَاتُ مِنْ كُلِّ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيَعْلَمُ لَكُنِ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِنُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصُومُ عَوْمًا وَيُقْطِعُ يَوْمًا وَيُقَلِقُ عَلَى اللَّهُ وَلَعُمُ السَّنَةَ الْتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةُ الْتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةَ الْتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْسِبُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةَ الْتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يُكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةُ الْتِي عَلَى اللَّهُ أَلَى مَنْ السَّنَةُ الْتَيْو فَا عَلَى السَّنَةُ الْتِي وَمُعَلِلَ السَّنَهُ السَّنَهُ السَّيَةُ الْمَالِقُ أَلَى اللَّهُ مَنْ السَّنَهُ السَّنَهُ الْتَنْ عَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ عَلَامُ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُونَ السَّنَهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَمُ السَلَعُ السَّنَهُ السَّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الل

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٢٢/١، البخاري (٢٠٠٦)، مسلم (١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٢٩٧، مسلم (١١٦٢).

# (ج) فَضْلُ صِيَامِ سِنَّةِ أَيَّامِ مِنْ شُوَّالِ بَعْدَ رَمَضَانَ:

(١) عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(١٠).

# (د) فَضْلُ صِيامِ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ:

# (ه) فَضل صِيَامِ دَاوُدَ السَّ

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ اللَّهِ، كَانَ يَنَامُ نِضفَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ اللَّهِ، كَانَ يَنَامُ نِضفَ اللَّهِ لَيْفُطِرُ يَوْمًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَعْمَا وَيَفْطِرُ يَوْمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧/٥، مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٩٧٥)، مسلم (١١٥٩) واللفظ له، أبو داود (٢٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١١٥٩).

# (و) فَضْلُ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِي ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (١٠.

### فضل ليلة القدر:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ اخْتُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ دُوْنَ سَائِرِ الْأُمْمِ، وَفِيْهَا فَضْلٌ عَظِيْمٌ لَأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الفِ شَهْرٍ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا لِيُخْبِرَ أَصْحَابَهُ عَنْ لَيْلَتِهَا، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ، وَلَعَلَّ رَفْعَهَا خَيْرٌ.

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْرُلْتُهُ فِي لِنَاهَ الْفَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لِبَلَةُ الْفَدْرِ ۞ لِنَالَةُ الْفَدْرِ فَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ نَنْزُلُ الْمُلَتَمِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَجِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُّ هِى حَتَّى مَطلِمَ الْفَعْرِ ۞ ﴿ (سُوْرَةُ الْقَدْرِ).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ»<sup>(١)</sup>.
- (٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ،
   فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَلْدِ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا -أَوْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩/٦، البخاري (١٩٧٠)، مسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۳۵)، مسلم (۷٦٠).

نُسِيتُهَا- فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَثْرِ، وَإِنِي رَأَيْتُ أَنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ» فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَرَعَة، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمُسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاء وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَةِهِ(''.

(٣) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (١).

# فَضْلُ السَّحُورِ، وَتَأْخَيْرُهُ، وَتَعْجِيْلُ الْفِطْرِ:

- (١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ
   أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ»
- (٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \$ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ \$: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»<sup>(1)</sup>.
- (٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا النَّهُ النَّامُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا النَّهُ النَّامُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا النَّهُ النَّامُ النَّامُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا النَّهُ النَّامُ ا
- (٤) عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ،
   رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٧/٣، البخاري (٢٠١٦)، مسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦/٦، البخاري (٢٠١٦)، مسلم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩٧/٤، مسلم (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٩/٣، البخاري (١٩٢٣)، مسلم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٣٣٧، البخاري (١٩٥٧)، مسلم (١٩٩٨).

وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَا قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ- قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ '''.

# فَضْلُ الاجْتِهَادِ فِي الطَّاعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِئي ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ،
 وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۰۹۹).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤١/٦، البخاري (٢٠٢٤)، مسلم (١١٧٤).



(14) فضل الزكاة



# (١٤) فضل الزكاة ﴿

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الزَّكَاةَ طُهْرَةٌ لِلْمَالِ، وَزَكَاةٌ لِلتَّفُوْسِ، وَأَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ فِي الْمَالِ، وَأَنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَأَنَّهَا سَبَبٌ فِي الْبَرَكَةِ فِي الْوَلَدِ وَالْأَهْلِ. الْوَلَدِ وَالْأَهْلِ.

قَالَ ﷺ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْرَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَّرُهُمْ وَثَرْكَهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُثُّ وَاللّهُ سَعِيعٌ عَلِيهُ ۗ ۞﴾ (شؤرةُ التُوْرَةِ: ١٠٣).

وَعَلَّقَ ﷺ الْفَلَاحَ عَلَى أَدَائِهَا، قَالَ ﷺ: ﴿ فَقَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَكَتِيمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّنْوِ مُعْرِضُورَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ فَنعِلُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ: ١-٤).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثُ فِي ذَلِكَ

## فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة:

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ
 أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦/٢، البخاري (٨)، مسلم (١٦).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

(٢) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟
 قَالَ: «مَا لَهُ مَا لَهُ» وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
 وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»(١).

(٣) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ هُمَا أَنَّ أَعْرَائِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: «وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعْم. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»".

# فَضْلُ أَجْرِ عُمَّالِ الصَّدَقَةِ إِنْ كَانُوا أَمَنَاءَ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَمَلَ الْوَاحِدَ قَدْ يَشْتَرِكُ فِي أَجْرِهِ عَشَرَاتٌ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ أَحَدِهِمْ شَيْعٌ، مَا دَامَ أَنَّ الْعَمَلَ قَدْ أَذِنَ فِيْهِ الشَّرْعُ، وَهُو مِنْ بَابِ صَدَقَةِ الْعَامِلِ وَالْمُوأَةِ وَالْخَازِنِ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِمْ.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِقَيْنِ»

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُـ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ بِضْفُ أَجْرِهِ «''.
 عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ بِضْفُ أَجْرِهِ »''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٩٦)، مسلم (١٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٦٤، البخاري (١٤٥٢)، مسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٣٨)، مسلم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٦/٢، البخاري (٢٠٦٦)، مسلم (١٠٢٦).

(٣) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا ﴿\'.

(٤) عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ- قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمْرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقْدِدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ» فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمَرَهُ! فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا» (".

#### فَضْلُ الصَّدَقَة:

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُوااللَّهَ قَرَضَّنَا حَسَّنَا يُصَنَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُّ كَرِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيْدِ: ١٨).

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلِّ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ: اشْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَعَى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَعَى ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ الْمَاءَ وَرَقِ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلِ قَالِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا السَّمَكُ؟ قَالَ: فَلَانٌ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ! فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السَّحَابَةِ! فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السَّحَابِ الَّذِي مَذَا مَاوُهُ تَسْأَلُنِي عَنِ السَّحَابِ الَّذِي مَذَا مَاوُهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤٤/٦، البخاري (١٤٢٥)، مسلم (١٠٢٤).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۱۰۲۵)، النسائي ۲۳/۵.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٥٥/٢، مسلم (٢٥٨٨).

مُ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانِ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟! قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُفًا، وَأَرْدُ فِيهَا ثُأْتُصَدِّقُ بِثُلْثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُفًا، وَأَرْدُ فِيهَا ثُأْتُهُ، (' )

- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ « َمَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ
   عَلَيْهِمَا جُبِّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيَهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْتًا إِلَّا لَرَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا وَلَا تَشْمِعُ ١٠٠٠.
- (٤) عَنْ حُذَيْفَةَ هِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ هَ : أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ عَنِ الْمِثْنَةِ؟ قَالَ: قَلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ: الْمِثْنَةِ؟ قَالَ: «فَلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ: قُلْتُ: «فَلْتُ: «الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالْمَعْرُوفُ» قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُيْ عَنِ الْمُنْكَرِ» قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِي أُرِيدُ النِّي تَمُوجُ كَمْرُجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْش، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابُ مُغْلَقٌ. قَالَ: فَيْكُسُرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: فَإِنَّ لَيْ اللّهُ وَمِنِينَ لَا مُعْلَقُ أَبَدًا! قَالَ: قُلْتُ: أَجَلُ (٣٠).
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُضبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسكًا تَافًا»''

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٦/٢، مسلم (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٦/٢، البخاري (١٤٤٣)، مسلم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٣٥)، مسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩٧/٥، البخاري (١٤٤٢)، مسلم (١٠١٠).

- (7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﷺ: أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ» وَقَالَ: «أَرْأَيْتُمْ مَا وَقَالَ: «بَذُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» وَقَالَ: «أَرْأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبَيْدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ هُ\`.
- (٧) عَنْ أَسْمَاءَ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَذْخَلَ عَلَيْ
   الزُّبَيْر، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَي عَلَيْكِ» ".
- (٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ صَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِهَا؟ وَشُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ قَالَ: «نَعْمَ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» أَنْ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٢/٢، البخاري (٦٨٤)، مسلم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٦، البخاري (٢٥٩٠)، مسلم (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٣٨)، مسلم (٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٨/٢، البخاري (١٨٩٧)، مسلم (١٠٢٧).

# فَضْلُ الصَّدَقَة من المال الحَلَال:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ مِنْ عَبْدِه إِلَّا صَدَقَةً مَصْدَرهَا طَيِّبٌ حَلَالٌ، فَأَمْوَالُ الْخُمُوْرِ وَالرِّبَا وَبَيْعِ مَا حَرَّمَ لَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ؛ لَأَنَّهُ مَا شَرَعَ وَلَا أَذِنَ فِي أَصْلِ الْعَمَل حَتَّى يَقْبَلُ نَتَائِجَهُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِثَّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ وَلَا تَنْ مُعْمِوْا فِيدُ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللهَ غَيْنُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا تَنْ مُعْمِوْا فِيدُ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللهَ غَيْنُ حَمِيدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللّهَ أَمَرَ الْمُقُومِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَكَأَيُّمُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيِبَنَتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِيمًا إِلَى مِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۞﴾ وَقَالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الدِّينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنَتِ مَارَقَفْتَكُمْ ﴾ » ثُمُّ ذَكَرَ: «الرّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثُ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْدِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟! ﴿''.

(٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَعْرَقٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٢٨/٢، مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٩/٤، البخاري (٦٠٢٣)، مسلم (١٠١٦).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَهْرَةِ مِنْ
 كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ الله إِلَّا الطَّيِبَ- وَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ» (١٠٠٠)

### فضل الإعلان بالصَّدَقَة لمصلَّحَة رَاجِحَةِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ إِخْفَاءُ الصَّدَقَاتِ، فَإِنَّ فِي إِخْفَانِهَا سَلَامَةً لِقَلْبِ الْعَبْدِ، وَصَلَاحًا لِصَدَقَتِهِ، وَلَكِنْ مَتَى رَأَى الْعَبْدُ أَنَّ فِي إِظْهَارِ صَدَقَتِهِ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً مَعَ سَلَامَتِهِ هُوَ مِنَ الرِّيَاءِ فَلَا حَرَجَ وَقْتَهَا فِي إِظْهَارِهَا.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِن تُبْدُوا الشَّدَقَتِ فَنِيمَا هِي ۗ وَلِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُعَّرَاةَ فَهُوَ خَيرٌ لَ لَكُمَّ وَيُكَكِّفُرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُ ۗ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ اللهِ الْبَقَرَةِ: ٢٧١).

#### وَإِلَيْكَ حَدِيْثٌ فِي ذَٰلِكَ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣١/٢، البخاري (١٤١٠)، مسلم (١٠١٤).

ı́v.>

عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَنِنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَنِنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ (مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ وَلَا جُرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّعَةً كَانَ عَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» وَمَنْ سَنَّ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

### فَضْلُ صَدَقَة الْحَفَاء:

فضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

قَالَ ﷺ: ﴿إِن نُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَثُوْتُوهَا الْفُـقَرَآةِ فَهُوَ غَيْرٌ لَكُمُ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَـيَّنَاتِكُمْ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٧١).

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمْ اللَّهَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةٍ رَبِّهِ، وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلَ طَلَبْتُهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَالًا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى الْمَرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ،").

(قُلْتُ): قَدْ وَرَدَ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ» وَهِيَ شَاذَةٌ.

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۲۵۷/۶، مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٣٩/٢، البخاري (٦٦٠)، مسلم (٦٠٣١).

# فَضْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَحِقَ، وَهُو لَا يَشْغُرُ مَعَ صِنْقِ نِيَّةٍ:

قَالَ ﷺ: ﴿وَمَآ أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكُذُرٍ فَإِكَ اللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِظَللِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٧٠)

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلّ: لَأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّلُونَ: تُصُدِقَ عَلَى سَارِقِ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى خَنِي فَقِيلَ لَهُ: فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِي الْخَمْدُ عَلَى مَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِي! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى عَنِي. فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَهُ أَنْ وَعَلَى عَنِي أَوْلَى عَنِي. فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكُ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا النَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا النَّالِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا النَّالِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيْ فَقَالَ: فَلَكَمْ عَنْ إِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيْ

(٢) عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي، وَخَطَبَ عَلَيَ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُ أَرُدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْنُ» ".

# فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الأهلِ وَالْوَلَدِ ثُمَّ الْأَقَارِبِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَعْلَى دِيْنَارٍ أَنْفَقْتُهُ هُوَ مَا تُنْفِقْهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٣، البخاري (١٤٢١)، مسلم (١٠٢٢).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۱٤۲۲).

عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ؛ لَأَنَّ فِيْهِ إِسْقَاطًا لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ، ثُمَّ فِيْهِ حِفَاظٌ عَلَى مَنْ تَعُوْلُ، ثُمَّ الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَرْحَامِ، فَفِيْهِ الصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ.

قَالَ ﷺ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ الْفُسَكُو وَالْفَلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ النَّحْرِيْمِ: ٦). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّمْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ لَيُعِيَّهُ
   الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، (١٠).
- (٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ
   أَهُ مَدَدَةً"،
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ،
   أَفْقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ،
   أَعْظُمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ»
- (٤) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عَلَى عَيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَضْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ''.
   أَضحَابِهِ فِي سَبيل اللهِ، ''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٣٠٤، البخاري (١٤٢٧)، مسلم (١٠٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٠/٤، البخاري (٥٥)، مسلم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٧/٥، مسلم (٩٩٤).

 $\sqrt{V}$ 

(٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً
 تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ المَرْآتِكَ»(١).

(٦) عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلُكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لا. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُدَوِيُّ بِشَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمِ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «البَدُأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهِكَمُ فَهَكَدُنَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَصَلَ عَنْ فَيَالُهُ عَنْ فَيَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

# فَضْلُ صَدَقَة الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَغَيْرِهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ تِجَاهَ زَوْجِهَا، وَلَكِنَّ الْعَكْسَ الصَّحِيْحُ، وَلَكِنْ مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ تَمْلكُ مَالًا فَخَيْرُ صَدَقَةٍ أَنْ تُعِيْنَهُ عَلَى خَالِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ مَ إِنَّ اللَّهَ مِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ آَنَ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٣٧).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنْ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامِ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ أَيْجُزِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٢/١، البخاري (٥٦)، مسلم (١٦٢٨).

 <sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۱٤۱)، مسلم (۹۹۷) واللفظ له، أبو داود (۳۹۵۷).

عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ الْمَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي ﷺ: أَيَجْزِي عَنِي أَنْ خَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي ﷺ: أَيُجْزِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِر بِنَا. فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: أَيْنَبُ. قَالَ: «أَيُ الرَّيَانِبِ؟» قَالَ: المْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: «مَعْم، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْر الصَّدَقَةِ» (''.

(٢) عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﷺ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشْعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» "؟.
كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» "؟.

(٣) عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيً! فَقَالَ: «أَنْفِقي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

# فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيْمِ وَالْمِسْكِيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

الْحَلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ الْفُقْرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْأَيْتَامُ مِنْ جِلْدَتِنَا وَأَبْنَاءِ دِيْنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا؛ لَهُمْ حَقِّ عَلَيْنَا، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ مِنْ زَكَاةِ مَفْرُوْضَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ مُشْتَحَبَّةٍ، وَقَدْ وَصَّى بذَلِكَ رَبُّنَا ﷺ وَنَبْيَنَا ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ يَشْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ أَثُلُ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِيْنِ وَٱلْأَفْرَبِينَ وَالْيَتَكَيْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٠٢/٣، البخاري (١٤٦٦)، مسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٢/٦، البخاري (٢٥٩٢)، مسلم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٠/٦، البخاري (١٤٦٧)، مسلم (١٠٠١).

وَٱلْسَكِكِينِوَانِينِ ٱلسَّكِيدِلِّ وَمَا تَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِدِ، عَلِيدُ رُسْ اللَّهُ واسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢١٥).

فَقَدْ يَمْلِكُ الرَّجُلُ شَيْتًا وَلَكِنْ لَا يَكُفِيهِ فَيُعْطَى كَذَلِكَ لَأَنَّهُ مِسْكِيْنَ، قَالَ ﷺ: ﴿ أَسَاالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِفَارَدَتُ أَنْ أَعِيبَاوَكَانَ وَلَآءَمُ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الْمِنْبِ
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنِي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ
زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ؟! فَسَكَتَ
النَّبِيُ ﷺ وَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُك؟ تُكَلِّمُ النَّبِي ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكُ! فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ
عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاء فَقَالَ: «أَينَ السَّائِلُ؟» -وكَأَنَّهُ حَمِدَهُ- فَقَالَ:
«إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِثُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِمُ إِلَّا آكِلَةَ
وَرَبَعْتُ، وَإِنَّ مِمَّا يَنْبِثُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِمُ إِلَّا آكِلَةً
وَبَالَتْ وَرَبَعْتُ، وَإِنَّ مَذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوةً، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْمَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْبَيْتِمَ وَابْنَ السَّبِيل»(١)
أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيل»(١)

## فَضْلُ صَدَقَةِ -جُهدِ- المُقِلِّ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَفَضَلَ مَا تُنْفِقُهُ مِنَ الْمَالِ يَوْمَ تَظَنُّ أَنَّكَ تَحْتَاجَهُ، إِنْ فَارَقَكَ قَدْ يُصِيئِكَ الْفَقْرِ وَأَنْتَ تَأْمُلُ الْغِنَى مِنْ رَبِّكَ، فَهُوَ خَيْرٌ مِمَنْ يَمْلِكُ مَلَايِيْنَ وَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِأَلْفٍ، فَإِنَّ تَأْثِيْرَ الْحَاجَةِ إِلَى الْأَلْفِ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ، وَفِي كُلِّ خَنْهُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١/٣، البخاري (١٤٦٥)، مسلم (١٠٥٢).

قَالَ ﷺ: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَلِّرِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ الْبِيمُ (آلَهُ ﴿ (سُوْرَةُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ الْبِيمُ (آلَهُ ﴿ (سُوْرَةُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ الْبِيمُ (آلَهُ ﴿ (سُوْرَةُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ (اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ نَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِبِمَنَ مِن فَبَلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِنَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُيْمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ آَنَ ﴾ (سُؤرَةُ الْخَشْرِ: ٩)

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلَّ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌ عَنْ صَاعٍ هَذَا! فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُقَلِّزِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَغَنِي عَنْ صَاعٍ هَذَا! فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُقَلِّزِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَتَالَقِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ الْمُقَلِّزِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّدَقَاتِ وَالنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُ ﴾ الْآية (١).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى إِلَى بَعْفَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوتُ صِبْبَانِي! قَالَ: فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ فَإِلَى السِّرَاجِ عِنْدَكِ شَيْءٍ اللَّهُ السِّرَاجِ وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِيقٍ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّ نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِيقٍ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِيقٍ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّ نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِيقٍ الْمَاءِ فَقَالَ: قَلَا المَّنْ عَلَى النَّيْ الْمَالَةِ فَقَالَ: حَتَى اللَّهُ لَكُونُ الصَّافِقُ فَلَمَا أَصْبَعَ غَذَا عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤١٥)، مسلم (١١٠٨).

«قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ »(١٠).

## فَضْلُ الإمْسَاكِ عَنِ الشُّرِ وَإِتَّيَانِ الْمَغْرُوفِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هَذِهِ الْجَوَارِحَ الَّتِي وَهَبَهَا اللَّهُ إِلَيْكَ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ، عَلَيْهَا وَاجِبَاتٌ كُلَّ يَوْمٍ، مِنْهَا أَنْ تُمْسِكَ عَنِ الشَّرِ، سَوَاءٌ بِالْكَلَامِ أَوِ الْفِغلِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﷺ (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٣٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ قَالِلْهِ لَمُ مِنْ قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ ۖ ﴿ السُّورَةُ قَ: ١٨).

وَعَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعْهُمَا الْعَبْدُ فِي أَوَّكِ النَّهَار.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيْكُمْ ﷺ:«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»'''.

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ« فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ -أَوْ قَالَ- بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرَ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ» ".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٧٩٨)، مسلم (٢٠٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٧/٥، مسلم (١٠٠٥)، وبنحوه عن جابر.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٥/٤، البخاري (٢٠٢٢)، مسلم (١٠٠٨).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَغْدِلُ بَيْنَ الِائْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَائِبِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّبِيَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةً يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُهِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَيُهِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

(٤) عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ
 تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِي (٢٠).

### فَضْلُ صَدَقَةِ النَّسَاءِ عَلَى أَنفُسهنَّ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ نُقْصَانَ عَقْلِ الْمَرْأَةِ قَدْ يُسَتِبَ لَهَا عَدَمَ إِدْرَاكِ حَقِيْقِي لِمَا يَنْفَعُهَا، وَنُقْصَانَ دِيْنِهَا يُسَتِبُ لَهَا جَلْبَ الْمَضَرَّةِ عَلَى نَفْسِهَا، مِنْ أَجُل ذَلِكَ كَانَ ﷺ يَقُولُ: «مَعْشَرُ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ».

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْنِةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثُمُّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرُهُنَّ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّم» فَقَامَتْ الْمَرَأَة بِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَ: (يَتَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: «لِأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ، وَتَكَفُّرُنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: فَجَعْلُنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ خُلِيّهِنَ يُلْقِينَ فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٢/٢، البخاري (٢٩٨٩)، مسلم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه أحمد ۱۷۳/۵، مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) انظر ما بعده.

ثَوْب بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ (١).

(٢) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ بَغْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لَحُوقًا؟ قَالَ: «أَطُولُكُنَّ يَدًا» فَأَخَذُوا قَصَبَةُ يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولُهُنَّ يَدُا، فَعَلِفْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحتُ الصَّدَقَةُ".

### فَضْلُ صَدَقَة الْيَدِ بِالْعُرْسِ وَالزَّرْعِ وَغَيْرِهِمَا:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ رَبَّنَا لَا يُضِيغُ أَجْرَ عَامِلٍ، سَوَاءٌ كَانَ الَغامِلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْفَى، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَفِيْدُ مِنْ عَمِلِكَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا، حَتَّى الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ، وَالنَّمْلُ فِي الْجُحُورِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهُ الزُّلْوَلَةِ: ٧).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُشْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُوُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»".

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِش غَرْسًا

<sup>(</sup>۱) (ضَجِيْحٌ) رواه البخاري (۹۷۸)، مسلم (۸۸۵) واللفظ له، أبو داود (۱۱۱۱). وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه، رواه مسلم (۸۸٤)، وقد وهم شيئا من روايته أبو علي الغساني في أوهامه الواقعة على مسلم (۱۰۵)، ولكن الحديث ثابت.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢١/٦، البخاري (١٤٢٠)، مسلم (٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٣ ٣٩، مسلم (١٥٥٢).

أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ، ٠٠٠ . فَضْلُ إِعْفَافِ السَّاسِ عَنْ سُوَّالِ السَّاسِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ النَّفْسَ كُلَّمَا عَلَوْتَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَصَدْتَ بِهَا خَالِقَهَا، هَانَتْ عَلَيْهَا حَالَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَكُلَّمَا هَانَ اللهَ عَلَيْكَ هُنْتَ أَنْتَ عَلَى الْعَبَادِ، فَكُنْ أَخِي عَفِيْفًا يُحْبَكَ النَّاسُ، وَاطْمَعْ فِيْمَا غَنْدَ اللهِ يُحِبَكَ الله.

قَالَ ﷺ: ﴿ لِلْفُقَاَّ الَّذِيكَ أُحْسِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُوكَ ضَرَّنًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ أَغْنِينَا مِن التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِكَ اللَّهِ بِهِ، عَلِيهُ ﴿ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٧٣)

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَآءَاتَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْدِلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ۞﴾ (سُؤرَةُ النَّوْبَةِ: ٥٩).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَامَ ثُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وتُطِيعُوا» وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً: «وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» قَالَ عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّقْرِ يَسْقُطُ سَوْطُ آجَدِهِمْ فَمَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤١/٣، البخاري (٢٣٢٠)، مسلم (١٥٥٣).

يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ (١).

- (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ:
   نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأْلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَسَرَوَّدُواَ
   فَاكَ خَرَالزَادِ النَّقِيَىٰ ﴾ (٢٠).
- (٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ ﷺ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حُتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْحِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعْفِي اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُغْفِي اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُخْدِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُخْدِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَحَ مِنَ الطَّهْرِي ٣٠٠.
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهَ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»''.
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنَى غَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ»<sup>(٥)</sup>.
- (٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٢، مسلم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري: (١٥٢٣)، أبو داود (١٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٣، البخاري (١٤٦٩)، مسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواهن أحمد ٢٤٣/٢، البخاري (١٤٧٠)، مسلم (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٣/٢، البخاري (٦٤٤٦)، مسلم (١٠٥١).

وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ»(١).

(٧) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ مَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ مَالُنَهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيم، إِنَّ مَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ؛ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرَ مِنَ النِدِ السُفْلَى» قَالَ حَكِيمً: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ مَنِينًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ مِنْ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْ عُمَرَ اللّهُ مَنْ مَعَلَى عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ يَلْ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ مَنْ النَهُ عَمْرَ اللّهُ مِنْ مَلَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ عَمْرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمِ أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ يَوْفُ مَا يَذَوْأُ خَكِيمٍ أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ يَوْفُ مَا يَرْزُأُ خَكِيمٌ أَخَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَعْبَلُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ الْمُعْرِيمِ اللّهِ ﷺ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبُولُ يَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْفَالِعُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى النَّالِ الْمُعْتَعُ عَلَيْهُ عَلَى الْنَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا الْفَيْعِ فَيَأْلُولُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى الْمُعْرَا الْفَيْعِلَى الْمُعْرَالُولُ لَكُولُ الْمُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا لِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرِلُولُ الْم

(٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْمُطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » ".

## فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى الْمَيِّت:

اغْلَمْ -أُخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمَرْءَ يَسْتَفِيْدُ مِنْ غَيْرِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا، سَوَاءٌ كَانَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٨/٢، مسلم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٢/٣، البخاري (١٤٧٢)، مسلم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٧٣)، مسلم (١٠٤٥).

الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ قَرِيْبًا كَالْوَلَدِ أَوْ الزَّوْجَةِ، أَوْ بَعِيْدًا مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللهِ بِعِبَادِهِ الْمُوجِدِيْنَ.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي ﷺ: إِنَّ أُتِي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظْنُهَا لَوْ
   تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدُّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعْمَ»(١٠).
- (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿
   أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﴿ تُوفِقِيتُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهَ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنِي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَفَةٌ عَلَيْهَا(٢).
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ،
   فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»<sup>(٢)</sup>.
- (٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي لَلْمَ تَحْجُ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِي عَنْهَا، أَنْأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِي عَنْهَا، أَرَايُتٍ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكَنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُ بِالْوَفَاءِ»''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٦ه، البخاري (١٣٨٨)، مسلم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٥٦)، أبو داود (٢٨٨٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٧١/٢، مسلم (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٥٢)، النسائي ١١٦/٥.

\_ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

أَنْ يُقْضَى » وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِ ﷺ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِي ﷺ: إِنَّ أُمِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِي ﷺ: مَاتَتْ أُمِي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمَا(').

<sup>(</sup>١) (صَجِيْحٌ) رواه البخاري (١٩٥٣)، مسلم (١١٤٨). والزيادة للبخاري وحده، وقد انتقد الدارقطني في التتبع (٣٣٧) طريق أبي خالد. ولكن صححه من طريق غيره الذي رجحه مسلم، والله أعلم.



(1*0) فضل الحج* 

# (١٥) فيضل الحيج

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَهُوَ الْفَرِيْضَةُ الَّتِي تُكَفِّرُ جَمِيْعَ سَيْئَاتِ الْعَبْدِ حَتَّى يَرْجِعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، وَأَنَّهُ كَالْكِيْرِ الَّذِي يَرْبِعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، وَأَنَّهُ كَالْكِيْرِ الَّذِي يُرْبِلُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ، وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مَا لَمْ يَجْعَلْ فِي غَيْرِهِ وَكَيْرُهِ وَلَيْسَ مَا لَمْ يَجْعَلْ فِي غَيْرِهِ وَكَيْرِهِ وَالْمَخْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقَيْنَ ... وَغَيْرِهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فِيهِ مَالِكُ أَيْنَكُ مَقَامُ إِنَّرِهِيمٌ ۚ وَمَن دَخَلَهُ،كَانَ مَامِنَا ۗ وَلِلَّمِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْمُيْمَتِ مَنِ اسْتَطَامَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْيُ عَنِ الْمَسْلَمِينَ ﴿ اللّٰهِ وَاذْ اَلْ

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَإِذْ جَمَلْنَا ٱلبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَنْنَا وَأَقِيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرِهِيْمَ مُصَلَّى ۖ وَتَجَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرِهِيْمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِمَا بَيْتِيَ لِلطَّآمِهِينَ وَالْمُمَكِّذِينَ وَٱلرُّكَّعِ الشَّجُودِ ﴿ اللهِ ﴿ (سُوْرَةُ الْبُقَرَةِ: ١٢٥).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

### فضل الحجِّ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجِّ مَبْرُورٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»<sup>(١)</sup>.

(٢) عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ
 الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلُ وَجُهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ، أَمَا

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۸۳)، النسائي ۱۱۳/۰.

بَشُرِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشُرَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ: فَٱقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلِي كُذَٰتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثِ: لَقَدْ رَأَيْنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنِي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى بَلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمًا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَنْيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: النَّبِ عَنْ اللّهَ الْإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَنْيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَى بَلْكَ الْحَالِ عَمْوُو؟ ﴾ قَالَ: فَلْكُ: أَرْدُتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: «تَشْتَرطُ بِمَاذَا؟ ﴾ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ عَمْوُو؟ ﴾ قَالَ: «أَمَا عَلِيقَ مَنْهُ مَا كَانَ عَبْلَهُ مَا كَانَ قَبْلُهُ وَأَنَّ الْمِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ وَأَنَّ الْمِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهُ اللّهَ ﷺ وَأَنَّ الْمِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ عَنْتُ مِنْ رَسُولِ لَي. قَالَ: الْمَالِقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى مِنْ رَسُولِ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْقُ مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى الْمَالِ لَرَجُوتُ أَنْ أَمُلاً عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى الْمَالِقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى الْمَالُ لَرَجُوتُ أَنْ أَمُلاً عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى الْمَالُ لَوْرَ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ وَلَا اللّهُ الْمُنَا وَلَوْ مُنْ الْمُلْ عَنْقُ وَلَوْ مُنْ الْمُلْ عَنْقَ وَلَوْ مُنْ الْمُلْ عَنْقِي مِنْهُ وَلَوْ مُنْ عَلَى الْمَالِقُ لَا اللّهُ الْمَالَى اللّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى الْمُولِ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمَالِكُ وَلَوْ مُنْ الْمُلْولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَلِقُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ مُنْ الْمُلْعُ عَلَى الْمُلْعَلَى الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُعْمَةُ إِلَى الْمُعْمَةِ كَفَّارَةً لِمَا
 بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

## فَضْلُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُغتِقَ اللَّهُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٢١)، موقوفا على عبد الله بن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٦/٢، البخاري (١٧٧٣).

عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ؟! \``.

### فَضْلُ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ! قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ! قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ، اللَّه وَلِلْمُقَصِرِينَ! قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ! قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ! قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ! قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ. «".

### فَضل مَاءِ زَمْزَمَ:

(١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ اللهِ فَمْرَجَ صَدْدِي ثُمُّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمُ جَاءَ بِطَسَتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيْ حِكْمةٌ وَإِيمَانًا فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْدِي، ثُمُّ أَطْبَقَهُ ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، فَلَمَّا جِنْتُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، مَلَا عَلَلَ المَّمَاءِ اللَّنْيَا، مَلَا إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُذَا عَلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، مَلَكَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، مَوى مُحَمَّلًا عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ عَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةً عَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةً إِلَى إِللَّهِ إِلَيْكِي إِلَى الصَّمَاءِ اللَّيْقِ الصَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ أَلْكُ لِبِيلِ اللَّهِ وَيَلْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَسَلَم بَنِيهِ، فَأَهُلُ الْبَعِينِ مِنْهُمْ أَهُلُ الْجَنِّةِ وَالْمَالِحِ. وَالْإَبْنِ الصَّالِحِ. وَلِلْا لِيَهِ عَسَارِهِ بَعْمَ اللَّهُ الْمُثَالِعِ وَالْأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلَا النَّارِ وَلَمْ الْلَيْمِينِ مِنْهُمْ أَهُلُ الْجَنِّةِ، وَالْأَسُودَةُ وَالَّ وَلِهُمْ أَهُلُ الْجَنِّةِ وَالْمَالِحِ. وَالْأَسُودَةُ وَالَى مَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ أَهُلُ النَّارِ وَلَهُ الْمُؤْلَ وَلَوْلَ يَظُورُ وَلَى يَصِينِهِ وَسُمَالِهِ أَهُلُ الْجَنِّي وَلَا يَطُورُ وَالْمُلُولُ وَالْمَالِحِ وَالْأَسُودَةُ وَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ أَهُلُ النَّارِ وَلَهُ إِلَا يَظُورُ وَلَهُ الْمُؤْلِقِينَ مِنْهُمْ أَهُلُ الْمُؤْلِقِ وَلَا يَظُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا يَعْرَا وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُثَالِقُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِهِ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَعْلَوْ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا لَعْلَوا وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُوا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُو

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه مسلم (١٣٤٨)، النسائي ١/٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٧٢٨)، مسلم (١٣٠٢) واللفظ له.

شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ» قَالَ أُنَسٌ: فَذَكَرَ أُنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِي ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِح وَالْأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيَ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا? قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَدْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبَى الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ. ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الْأَقْلَامِ» قَالَ النَّبِي ﷺ: «فَفَرَضَ اللَّهُ عَلْنَ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمُّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ! فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيقُ! فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ! فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ! فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي! ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٩)، مسلم (١٦٣).

### فَضْلُ العُمْرَة في رَمَضَانَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِي ﴾ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمْ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنْعَكِ مِنَ الحَجَّّ، قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ -تَغْنِي زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ لَنْصَحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْأَخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً -أَوْ حَجَّةً مَعِي ﴿ ''.

### أفضل الجهاد للنساء الحج:

(١) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْخِهَادِ أَفَلَ الْجَهَادِ خَجِّ مَبْرُورٌ»<sup>(١)</sup>.

### فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَقِبَاءَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنَ الفِ صَلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ» ( ) .
- (٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ الفِ
   صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»<sup>(1)</sup>.
- (٣) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ
   نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَقَرْبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمُ هَذَا»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٢٩/، البخاري (١٨٦٣)، مسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٧٦، البخاري (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٥٦/، البخاري (١١٩٠)، مسلم (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦/٢، مسلم (١٣٩٥).

لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ(١).

(٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَزْأَةُ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، يَوْمَيْنِ! الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَامَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمُضِرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمُضِرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمُضِرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمُضِي تَعْرُب، وَلَا تُشَدِّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَام، وَمَسْجِدِ الْحَرَام، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي ﴾ ".

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. وفي
 رواية: فَيْصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ<sup>٣٠</sup>.

(7) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَقِّةً، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شُوكُهُ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَنْقَلُ مَنْ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شُوكُهُ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَنْقَلُ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يَخْتَلَى خَلَاهَا» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْتَقِطُ لُو لَمِنْ عَرَّفَهَا» وَلا يُخْتَلَى خَلَاهًا» فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْتَقِطُ لُومُ مَنْ عَرَّفَهَا» وَلا يُخْتَلَى خَلَاهًا» فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْتَقِطُ لُومُ مَنْ عَرَّفَهَا» وَلا يُحْتَلَى خَلَاهًا» وَلَا يُعْتَلِطُ لُومُ مَنْ عَرَّفَهُمْ عَرَامٌ اللّهَ الْمَالَة إِلّا مَنْ عَرَّفَهُمَاهُ اللّهِ الْمَالَةُ إِلَّا الْمِؤْخِرَةُ فَإِلَا مَنْ عَرَّفَهَا» وَلا يُخْتَلِى عَلَاءً اللهَ الْهَا إِلَا الْمِؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَامُ عَرِّفَهَا» وَلا يُعْتَلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٣٩٨)، الترمذي (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٣/٣، البخاري (١١٩٧)، مسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١٩٤)، مسلم (١٣٩٩)، أبو داود (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري ١٥٨٧، مسلم (١٣٥٣) واللفظ له، أبو داود (٢٤٨٠).

## فضل وادي العتيق:

(١) عَنْ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ "١٠.

#### فَضْلُ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الحجَّةِ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَادُهِ» قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» (٢).

## فضل المدينة والسكنى فيهاا

(١) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتْنِي الْمَبْدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» وَقَالَ: «الْمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدُ رَغْبَةٌ عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَعْبَثُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوْاثِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا -أَوْ شَهِيدًا- يَوْمَ الْقَيَامَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمُدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ الله فِي النَّارِ فَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ» (أَنْ

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا
 تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا» (¹¹).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤/١، البخاري (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/١ ٣٤، البخاري (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٠/١، مسلم (١٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨٦/٢، البخاري (١٨٧٩)، مسلم (١٤٧).

إ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَضْبِرُ عَلَى لَأُوّاهِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا
 أَخَدْ مِنْ أُمْتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -أَوْ شَهيدًا»٬٬

- (٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَيَالِي الْحَوَّة، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجُلَاءِ مِنَ المَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكُثْرَةَ عِبَالِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوْائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكُ! لَا آمْرُكُ بِذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا -أَوْ شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا»".
- (٥) عَنْ جَابِرِ ﷺ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ العَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَعْهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا» "كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَعْهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا» "كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَعْهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا "كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَعْهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا "كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَعْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- (٦) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ غَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ
   الدَّجُالِ، لَهَا يَوْمَنِدِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِ بَابٍ مَلْكَانِ»<sup>(١)</sup>.
- (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \$ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ \$: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً؛ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ»(°).
- (٨) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا سَيَطُؤُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ صَافِينَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٣٧٨)، الترمذي (٣٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩/٣، مسلم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٥٨٥، البخاري (١٨٨٣)، مسلم (١٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٥، البخاري (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٧/٢، البخاري (١٨٨٠)، مسلم (١٣٧٩).

يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّه كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقِ»''.

(٩) عَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ
 رَسُولِكَ ﷺ (٢٠).

### فَضْلُ سُكْنَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَة:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَغِّدُوا مِن مَقَامِ إِبْرِهِيمَ مُصَلَّ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرِهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْقِ لِلطَّآلِهِينَ وَالتَكِينِينَ وَالرُّكَّعِ الشَّجُودِ ﴿ اللَّهِ ال ١٢٥.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ هُمْ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهَ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ» "؟.
- (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً: «لَا هِجْرَةً، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَثِةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهَ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْم الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهَ يَوْم الْقِيَالَ فِيهِ لِأَحْدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلُ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٨١)، مسلم (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) موقوفا على عمر، رواه البخاري (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٨١)، مسلم (٢٩٤٣).

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُغْضَدُ شُوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَتْقَطُ إِلَّا مَنْ عَرْفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» فَقَالَ الْعَبَّاشِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْتَقِطُ لُقِطْتَهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» (''.

## فَضْلُ الْحَجِّ بِالصَّغِيْرِ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قَالُوا:
 الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا
 فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعْمُ، وَلَكِ أَجْرٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري ١٥٨٧، مسلم (١٣٥٣) واللفظ له، أبو داود (٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٤١/١، مسلم (١٣٣٦).

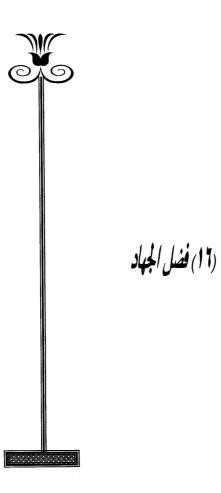



## ( (١٦) فيضل الجهاد )

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْجِهَادَ هُوَ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ، وُهُوَ أَعْلَى مَقَامَاتِ الشَّرِيْعَةِ، أَرْوَاحُ أَصْحَابِهِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَبْرَحُ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَامَهُمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ...؛ لَأَنَّهُمْ يُقَدِّمُوْنَ أَرْوَاحَهُمْ فِي سَبِيْلِ عُلُوٍّ كَلِمَةِ اللهِ، فَكَانَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ الشَّرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَأَمُوْكُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْحَنَّةُ يُقْدِيلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقَلَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَطَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْشُرَمَانِ وَمَنْ أَوْلَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِيهً وَالْشُرَمَانِ وَمَنْ أَوْلَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِيهً

وَقَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ فَالْمُقَاتِلَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَقْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﷺ ﴿ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٧٤).

## فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ:

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
 «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِهٍ» (١٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦/٣، البخاري (٢٧٨٦)، مسلم (١٨٨٨).

فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلُّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائُهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةً فَيهُوْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبَدُ رَبَّكُ عَنْيَهُ عَنْيَهُ مَا لَيْقَالِ إِلَّا فِي خَيْرٍ ١٠٠٠ وَرَبَّهُ خَيْمٍ الْعَلَى النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ ١٠٠٠.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَا «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ» قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتِينِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ» وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللَّهَ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» "أَنَا لِللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًى الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًى الْمُعَالِمِدُ فَي اللَّهُ عَمَالًى الْمُعَالِمِدُ فَي اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَمَالًى الْمُعَالِمِدُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًى الْمُعَالِمِدُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمِدُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمَالِمِدُ فَي الْمُعَالِمِدُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالَ الْمُعَالِمِدُ فَي الْعُمَالِ الْعَالِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمَالِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمِدُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَمْلًى السَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ
يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ: «لَا أَجِدُهُ» قَالَ: «هُلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ
تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُو، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟» قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ
ذَلِكَ؟! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ فَيَكْتَبُ لَهُ
حَسَنَاتَ<sup>(٣)</sup>.

(٥) عَنْ أَبِي ذَرِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي ﴾: أَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلهِ» قُلْتُ: فَأَيُّ الرِقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٩/٢ ٥٤، مسلم (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧٨٥).

أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَلَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ »(١٠.

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ - وَاللهُ أَغْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثُلِ الصَّاثِمِ الْقَاثِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهَ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَظَّاهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنْمَةَ» ".

(٧) عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلّ: مَا أَبُالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْمَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبُالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبُرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةُ وَعَالَ: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللللْمُ الللْهُ الللللْمُ ال

(٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (٤٠).

 (٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةُ، وَصَامَ رَمَضَانَ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧٨٧)، النسائي ١٨/٦.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٩/٤، مسلم (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/١ ٤٢، البخاري (٥٢٧)، مسلم (٨٥).

اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ اللّهُ مَا بَيْنَ اللّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَلْتُمُ اللّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ -وَأَعْلَى الْجَنَّةِ- أُرَاهُ فَوْفَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ -وَأَعْلَى الْجَنَّةِ- أُرَاهُ فَوْفَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ... الْجَنَّةِ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّ

(١٠) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدِ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاثَةَ فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاثَةَ وَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاثَةَ ذَوَعَ إِنَّا اللَّهِ، قَالَ: «وَمُا جَيَ ذَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا جِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، "أَنْ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، "أَنْ

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَلَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ السَّدَفَةِ مُعْ مِنْ بَابِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ السَّدَفَةِ مُنْ بَابِ السَّدَفَةِ وَعَيْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ السَّدَفَةِ مُعْ مِنْ بَابِ السَّدَفَةِ مُعْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ دُعِي مِنْ بَابِ السَّدَفَةِ مُعْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَفَةِ مُعْ مِنْ بَلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِهَا؟ وَمُنْ تَلُكَ الْأَبُوابِ مِنْ صَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِهَا؟ قَالَ: «نَعْم، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٥/٢، البخاري (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه أحمد ۱٤/۳، مسلم (۱۸۸٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٩٧)، مسلم (١٠٢٧).

## فَضْلُ الغُدُورَ فِي سَبِيْلِ اللهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْغُدُوةَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ -وَهِيَ الْخُرُوْجُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى انْتِصَافِهِ- أَوِ الرَّوْحَةَ -وَهِيَ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ- مِنْ أَخْسَن الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَأَقْرِبِهَا إِلَى اللَّهِ.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُمُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ» وَقَالَ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُمُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ» (١٠.
- (٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْرٌ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الجُنْةِ وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (٢).
- (٣) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَذْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ \( \)?".
- (٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «لَغَذْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ
   خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٣٢/٢، البخاري (٢٧٩٣)، مسلم (١٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٣٣/٣، البخاري (٢٨٩٢)، مسلم (١٨٨١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٢/٥، مسلم (١٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤١/٣، البخاري (٢٧٩٢).

فضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

(٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدِ فِي
 سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ»(١٠).

## فَضْلُ إِخْلَاصِ النَّيَّةِ فِي الجِهَادِ:

- (١) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمِكِينِ مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟
   قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ١٧٠
- (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو
   فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلْثَنِي أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ
   تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ»
- (٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَة بِصِدْقِ بَلْغَهُ
   الله مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ "''.

### فَضْلُ الْهِجْرَةِ فِي سَبِيْلِ اللّهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمُهَاجِرَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَقَعُ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ مُنْذُ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ، سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَى أَرْضِ الْهِجْرَةِ أَمْ لَا، بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْمَغْفِرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالأَجْرَ الْعَظِيْمَ فِي الْآخِرَةِ.

قَالَ ﷺ: ﴿۞ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩/٣، البخاري (٢٨١١).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۸۱۰)، مسلم (۱۵۱۳)، أبو داود (۲۵۱۷).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٩/٢، مسلم (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٩٠٩)، أبو داود (١٥٢٠).

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ آجَرُهُ، عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَقُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٠٠).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوٓا أُوْلَتَهِكَ هُمُٱلْمُثُوۡمِنُونَ حَقَا لَٰهُمۡ مَغْفِرَہٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ٧٤).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيـلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنْفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰكِنِكَ هُمُ ٱلْفَآلِرَوْنَ ۞﴾ (سُوْرَةُ النَّوْبَةِ: ٢٠).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ:

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيُّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ ( ).

(٢) عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِ قَالَ:حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمُوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْنَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِي فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثُهُ، فَلَوْ مُتَ بَعْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدُ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْقَلَ وَلَا أَحْدُ وَلَا أَحْدُ أَشَدُ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ وَلَا أَحْدُ النَّالِ، فَلَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: النَّمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ يَا اللَّهُ الْمُؤْمَ فَي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ يَعْمِينَاكُ فَلْأَيْكِنَاكُ فَلَاكُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي النَّهُ الْمُهَا عَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَي الْمُسْلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى النَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۱)، مسلم (۱۹۰۷)، أبو داود (۲۲۰۱)، الترمذي (۱٦٤٧) وغيرهم.

عَمْوُوه » قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا » قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، وَمَا كَانَ قَبْلُهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهَ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْ مَنْ أَمْلاً عَيْنَي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى وَلَوْ سُيلْتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى وَلَوْ سُيلْتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْجَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ، ثُمُّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا تَلْكَ الْجَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ، ثُمُّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا عَلَى فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا وَنَشُمُونِي فَشُنُوا عَلَيْ التَّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحُرُ جَزُورٌ وَيُشْتُمُ لَحُمُهَا حَتَى النَّرَابَ مَنْ الْمُلْ رَبِي اللَّوْرَةِ وَيُفْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى اللَّرُابَ مِنْ أَمْلا رَبِي اللَّوْ وَيُفْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى اللَّوْرَ وَيُفْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى أَسْتَأَيْسَ بِكُمْ وَأَنْظُورُ مَاذًا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبَى إِلَى الْمَالِ رَبِي الْمَالِقُ مِنْ أَشُولُ الْمَالِقُولُ وَلَا مُنْ الْمَالِ لَلْمُ الْمَالِقُولُ وَيُعْلَى فَالْمُ لَا مُنْكُونُ وَيُعْلَى الْمُعْلَالُومُ مَاذًا أَوْاجِعُ بِهِ وَسُلُ رَبِي الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي فَلْمُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ لَلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِعُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُ

(٣) عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: بَلْغَنَا مَخْرَجُ النّبِي ﴿ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجُنَا مُهَا جَرِينَ إِلَيهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْأَخَرُ أَبُو رُهُمٍ. إِمَّا قَالَ: بِضْعٌ. وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلَا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِئِنَا سَفِينَةٌ فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النّجَاشِيِ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعْهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النّبِي ﷺ جِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النّاسِ يَقُولُونَ لَنَا -يَعْنِي لِأَهْلِ السّفِينَةِ-: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَذَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْيْسِ وَهِي مِمَّنْ قَدِمْ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً زَوْجِ بِالْهِجْرَةِ، وَذَخَلَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْيْسِ وَهِي مِمَّنْ قَدِمْ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً زَوْجِ اللّهِ عِلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءً عَلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءً عَلَى عَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءً: مَنْ هَذِهِ عَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْيْسِ. قَالَ عُمَرُ عِينَ رَأُولِ اللّهِ عَلَى مَنْ عَلَى عَنْهِ مَنَا عَلَى عَمْدِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ. قَلْهِ مُنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَأَسُمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءً: مَنْ هَذِهِ عَلَى الشَعْلَاءُ فَعَمْ عَنْ عَلَى عَنْهَ عَلْمَ عَمْ وَاللّهُ عَمْرُ عِينَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَنْعَبَتْ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ. قَالَتْ أَسْمَاءُ عَمْهُ عَمْ فَيْنَ عَلْمَ عَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى السَمّاءُ عَلَى عَلْمَالُهُ عَمْرُ عَلَقَ اللّهُ وَلَا عُمْلَاهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ وَاللّهُ عَمْنَا عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَاءُ وَلَعْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلْمَ وَاللّهُ وَالْعَلَى وَلَاللّهُ السَلَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٢١) موقوفا على عمرو بن العاص ﷺ به.

(٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَيمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ? فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِاثَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلًّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: لِلَّهُ قَتَلَ مِاثَةً، ثُمُّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلًّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِاثَةً نَفْسٍ فَهِلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعْم، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟! الْطَلِقْ مِائَةً وَلَئِنَ التَّوْبَةِ؟! الْطَلِقْ لَلْهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: يَعْم، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟! الْطَلِقْ لَلْمُ لَكُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدُ اللهَ مَعَهُم، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ هِا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدُ الله مَعَهُم، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ هِا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدُ اللهَ مَعَهُم، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ هِا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدُ اللهَ مَعَهُم، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى فَاعْدُ فَهُ الْهُ وَلَى اللّهِ وَمَاكَتُ الْمُؤْتُلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا قَطُدُ عَيْرًا قَطُدُ اللّهُ لَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا قَطُ.

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤١٢/٤، البخاري (٣٤٧٠)، مسلم (٢٧٦٦).

فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِتٍ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيْتِهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ» قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَلَى بِصَدْرِهِ(١).

(٥) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿: أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنِ الهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: «وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» (").

### أجر أصحاب الأغذار:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمَرَضَ أَوِ السَّفَرَ أَوْ تَعَسُّرَ التَّجْهِيْزِ لِلْجِهَادِ عُذْرٌ شَوْعِيِّ فِي التَّخَلُفِ عَنِ الْجِهَادِ مَعَ ثُبُوْتِ الْأَجْوِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسَنَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلْمُوْلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ المُنْجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْمُسْفَى وَفَضَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوسَكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوسَكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوسَكَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمْ الْمَرْضُ» وَفِي رِوَايَةٍ:
 (إلَّا شَركُوكُمْ فِي الْأَجْرِ»?.

(٢) عَنْ أَنْسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠/٣، البخاري (٣٤٧٠)، مسلم (٢٧٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٦٤، البخاري (١٤٥٢)، مسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٠١/، مسلم (١٩١١).

سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ "` .

(٣) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ
 لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»<sup>(1)</sup>

### فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ النَّفَقَةَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْمَالِ أَوِ السِّلَاحِ أَوِ الدَّوَابِ لَهِيَ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِ الْمَرْءِ، وَاللَّهُ اللَّهُ شَبَّهَهَا بِالسُنْبَلَةِ، وَهُوَ يُضَاعِفُ أَجْرَهَا لِمَنْ يَشَاءُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ ٱلْكَبَتَ سَبَعَ سَنَابِلَ فِكُلِ سُنْكُمْ قِياتُهُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُعْنَعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاسِعً عَلِيدُ ﴿ آلَهُ ﴿ (سُؤرة الْبَقْرَةِ: ٢٦١).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا يُمْفِقُونَ مَفْقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ هُمُمْ لِيَجْرِيْهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُواْيَعْمُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوْبَةِ: ١٢١).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠٣/٣، البخاري (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٩٩٦).

خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرَةَ حُلْوَةً، وَيْعَمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٧٠.

(٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (٢٠ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِاقَةِ نَاقَةٍ كُلُهَا مَخْطُومَةً (٣٠).

(٣) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُثْمَانَ ﷺ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ:
 أَنْشُدُكُمُ اللهَ وَلاَ أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ، أَلسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ عَلَى وَمَنَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» فَحَفَرْتُهَا؟ أَلسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَهْرَ جَهْرَ عَلَى الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ» فَجَهَزْتُهُمْ؟ قَالَ: فَصَدْقُوهُ بِمَا قَالَ<sup>(1)</sup>.

## فَضْلُ تَجْهِيْزِ الْعُازِي وَخَلْفِهِ فَي أَهْلَهُ بِخَيْرِ:

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ
 فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، "°.

(٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَبْدِعَ بِي،
 فَاخُولْنِي. فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذُلُهُ عَلَى مَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) أي: فيها زمام.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢١/٤، مسلم (١٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٥/٤، البخاري (٢٨٤٣)، مسلم (١٨٩٥).

(11)

يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ »(''.

(٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزْ؟ قَالَ: «افْتِ فَلانًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلَانَهُ، أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارَكُ لَكِ فِيهِ.").

(٤) عَنْ أَنَسِ ۞: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: «إِنِي أَرْحَمُهَا، قُبِلَ أَخُوهَا مَعِي»"؟.

(٥) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمُهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُكُمْ؟» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَالَ: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِنْتَ» فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «فَمَا ظَنْكُمْ؟» ''.

## فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيْلِ الله:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الرِّبَاطَ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى النُّغُوْرِ وَهُوَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْبِيَّ يَبْقَى ثَوْابُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وُيُضَاعَفُ أَجْرُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۸۹۳)، أبو داود (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠٧/٣، مسلم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٤٤)، مسلم (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٢٥، مسلم (١٨٩٧).

قَــــــالَ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ عَامَنُوا آصَيرُواْ وَرَايِطُواْ وَاَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْمَ تُقْلِمُوك ﷺ (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٢٠٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّه تَمْرُ مِنَ الْخُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِحُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّذُيْ وَمَا عَلَيْهَا» (١).

اللَّذُيُّا وَمَا عَلَيْهَا» (١).

(٢) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ
 صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ
 رِزْقُهُ وَأُمِنَ الْفَتَانَ» (٢).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُـ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ اخْتَيْسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ
 وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخُمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » وَفِي رِوَايَةٍ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتُكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٠٤٤، مسلم (١٩١٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٧٤/٢، البخاري (٢٨٥٣).

(T17)

كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ "''.

## فَضْلُ حَبْسِ الْحَيْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ وَقْفَ الْخَيْلِ لِلْمُدَافَعَةِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرَ وَالْفَلَاحِ.

قَالَ ﷺ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِمُون بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُونِيَ مِن دُونِهِمْ لاَ نَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللهِ يَوْفَ اللهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللهِ يَوْفَ اللهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللهِ يَوْفَ اللهُ نَقْالِ: ٦٠).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُن قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ
 وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرُوْتُهُ وَيَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

(٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ»
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ»

(٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبُرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ (١٠).
 الْخَيْل (١٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٤٧٣، البخاري (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٥٧٥، البخاري (٢٨٥٠)، مسلم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٤/٣، البخاري (٢٨٥١)، مسلم (١٨٧٤).

إ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي النَّصَحِيْحَيْن

(٤) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ »''.

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَرْرُ؛ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلَ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَهِ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوْ الرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيْلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَالُهُا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيْلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَالُهُا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيْلُهَا فَاسْتَنَّتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهُ وَلَهُ يَبِي لِلْلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَيِّيًا وَتَعَفَّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِلْلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَيِّيًا وَتَعَفَّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِلْلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا وَنَكُ رَبُطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فِي وَقَابِهَا وَلَا ظَهُورِهَا، فَهِيَ لِلْلِكَ وَرْدٌى"؟

### فَضْلُ الرَّمْي فِي سَبِيْلِ اللَّهِ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الرَّمْيَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَبَبٌ لِنُصْرَةِ الدِّيْنِ، وَإِيْقَاعِ النِّكَايَةِ بأَغْدَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَعَ أَنَّ الْهَدَفَ مَا أَصَابَ إِلَّا بإِذْنِ اللَّهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحِ اللّهَ قَلَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِ اللّهَ رَئَى وَلِيُسْبِلِ الْمُؤْمِنِينِ مِنْهُ بَلاَةً حَسَنًا إِنَّ اللّهَ سَعِيعٌ عَلِيثٌ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ١٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَمَكُمْ فَنَيْتُوا الَّذِينَ مَامُثُواً سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِيُوا فَوْقَ الأَغْنَاقِ وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالَ: ١٢).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦١/٤، مسلم (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٣/٢، البخاري (٢٣٧١)، مسلم (٩٨٧).

وَلِذَلِكَ حَذَّرَ ﷺ مِنْ نِسْيَانِ الرَّمْي.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْرَعِ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانِ » قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ تَوْمُونَ؟ » قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعْهُمْ؟! قَالَ النَّبِي ﷺ: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلْكُمْ » ".

- (٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:
   (﴿ وَآعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡ مَطَعْتُ مِ يَن ثُوَّةٍ ﴾ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ،
   أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ( ).
- (٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ
   أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُورَ بِأَسْهُمِهِ» ".
- (٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ
   مِنَّا -أَوْ قَدْ عَضى- "<sup>(1)</sup>.

### فَضْلُ مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيْلِ اللهِ:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَعْمَصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠/٥، البخاري (٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٦/٤، مسلم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٧/٤، مسلم (١٩١٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٩١٩).

يَطَتُونَ مَوْطِئًا يَفِي شُطُ الْصُحُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُذِبَ لَهُ مربِهِ عَمَلُّ صَلِخً إِنَّ اللَّهَ لَا يُصِيمُ أَمَّرَ الْمُحْسِنِينَ ﷺ ﴿ (سُوْرَةُ النَّوْيَةِ: ١٢٠).

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدِ فِي
 سَبيل اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ»(١٠.

وَهُنَاكَ أَحَادِيْتُ أُخْرَى صَحَيْحَةٌ وَرَدَتْ فِي فَضْلِ الْعُبَارِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَارِجُ الصَّحِيْحَيْن.

## فَضْلُ غَزْوِ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمَوْتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ هُوَ أَسْمَى مَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سَوَاءٌ قُتِلَ الْعَبْدُ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا أَوْ مُرَابِطًا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَحْرِ أَوِ الْبَرِّ أَوْ عَلَى دَابِيهِ أَو السَّفِيْنَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَّ السَّيْقَظَ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَي غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَحَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ – اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْأَسِرَةِ – اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩/٣، البخاري (٢٨١١).

أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ» كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي شُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَكَتُنْ. 'أَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي شُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. ''.

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَا قَرِيبًا مِنِي، ثُمُّ اسْتَيَقَظَ يَتَبَسَمُ فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «أَنَاسَ مِنْ أُمْتِي عُرضُوا عَلَيَ، يُرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» قَالَتْ: فَاذْعُ عُرضُوا عَلَيّ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» قَالَتْ: فَاذْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ» فَأَجَابَهَا مِثْلُهَا، فَقَالَتْ: اذْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ» فَخَرَجَتْ مَعَ زُوْجِهَا عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوْلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزُوهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأَمُ فَقُرِبَتْ إِلَيْهَا دَابَةٌ لِيَرَكُبَهَا فَمَاتَتُ ".

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ كُلْمٍ يُكُلَّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمُ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئِتِهَا إِذَا طُهِنَتْ تَفَجَّرُ دَمَا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَعْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ» وَفِي رَوَايَةٍ: «لُولًا أَنْ أَشَقً عَلَى أَمْتِي لَا خَبَيْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ» وَفِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) وراه أحمد ٢٦٤/٣، البخاري (٢٧٨٨)، مسلم (١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أ؛مد ٢/٣٦، البخاري (٢٧٩٩)، مسلم (١٩١٢).

رِوَايَةٍ: «مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى»''.

(٤) عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَ ﴾ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
 أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ۚ قَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ» فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا» (".

## فَضْلُ الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِنَ أَعْمَالِ الْبِرِ الَّتِي تَسْتَجِقُّ أَنْ يَبْذُلُ فِيْهَا الْمَرْءُ نَفْسَهُ؛ لِمَا فِيْهَا مِنْ عِظَمِ الثَّوَابِ، وَفَضْلِ الْمُنْعِمِ الشَّكُورِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ الْمَوَتَّ اللَّهِ عَندَ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ( ﴿ اللهِ عَمْرَانَ ١٦٩ ). (سُوْرَةُ اللهِ عِمْرَانَ ١٦٩ ).

وَ قَالَ ﷺ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّفَابِ حَقَّ إِذَا ٱنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَقَاقَ فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَةَ حَقَّىٰ فَضَمَّ الْمَرْبُ أَوْزَارِهَا ذَلِكَ وَلَوْ بَشَاهُ اللّهُ لاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُوا بِمُصَكُمْ بِبَعْضِ ۚ وَالَّذِينَ فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن كَضِلًا أَصْلَعُمْ ۞﴾ (سُورَةُ مُحجَدٍ: ٤).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلِّ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَزَّيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرِ» ثُمَّ قَالَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٧)، مسلم (١٨٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٣/٤، البخاري (٢٨٠٨)، مسلم (١٩٠٠).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنْ جِبْرِيلَ اللَّهِ قَالَ لِي ذَلِكَ» (١٠.

- (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
   يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ» ٦٠.
- (٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ يَشُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْل الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُوهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَفْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى» (٣).
- (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدِ قَدْ مُثِلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ ضَوْمِي، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: ابْنَهُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. قَالَ: «فَلْ اللَّهُ بَاجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ»''، «فَلَمْ تَبْكِي- فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُطْلِلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ»''،
- (٥) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ لِلْ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيْفَتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٣/٥، مسلم (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٢٠/٢، مسلم (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٨/٣، البخاري (٢٧٩٥)، مسلم (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٨/٣، البخاري (١٢٩٣)، مسلم (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠٣/٣، البخاري (٢٨١٧)، مسلم (١٨٧٧).

(7) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْمُوْدٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الّذِينَ فَيُواْ فِي سَيِيلِ اللّهِ الْمَوْرَقُ اللّهِ عَنْ مَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اللّهَ اللّهَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اللّهَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَلَعَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شِفْتَهُونَ شَيْعًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ خَيْثُ شِفَالًا فَقَالَ: هَلْ يَتْرَكُوا مِنْ الْجَنَافِ وَالْوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرَدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُورُواحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُورُونَ اللّهِ مُرَاتِهُ مُرْكُوا » (١).

(٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أُمُّ الرُّبَتِع بِنْتَ الْبَرَاءِ -وَهِي أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ-أَتَتْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِي اللهِ، أَلَا تُحَدِّنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُبِلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ: «يَا أُمُ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدُوسَ الْأَعْلَى ﴾".

(A) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنِّبِي ﷺ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ غَيْرَ أَنَا؟ قَالَ: (فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (").

(٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ،
 فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ وَهُوَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۸۸۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٠/٣، البخاري (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٠٤)، مسلم (١٤٣).

خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيْهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلُ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدٌ بَصِيرَةً مِنِي الْيُومَ، فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ»(''.

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «فَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلُنُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»''.

(١١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ»

(١٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مَنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُوْيَا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ فَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ: «مَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «لَكِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَبُكُمْ رُوْيَا؟» قُلْنَا: لَا الْمُقَدِّسَةِ، فَإِذَا رَبُكُمْ رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكُلُوبِ فِي شِدْقِهِ مَذَا عَلَى بِشِدْقِهِ الْاحْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَكِمْ شِدْقُهُ مَذَا شَعْدُ وَيُطْلَقْنَا حَتًى يَتُلُعُ فَلَكَ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتًى اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ فَيْعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ! قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتًى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ فَيْعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ! قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالِا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتًى الْتَيْنَا عَلَى رَافِيهِ فِهْهِ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَحُ بِهِ رَأْسُهُ مُضْطَجِعِ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمْ عَلَى رَأْسِهِ بِغِهْهٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَحُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَا مَنَاهُ اللَّهُ عَلَى قَلَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمْ عَلَى رَأْسِهِ بِغِهْمٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَحُ بِهِ رَأْسُهُ فَيْ مُنْ الْعَلَقْتُ عَلَى وَالْعَلَقْتَا عَلَى وَالْعَلَقْتَا عَلَى وَالْعِلَاقُ الْعَلَوْلُ الْعَلَقْتُ عَلَى وَالْعَلَقْتَا عَلَى وَالْعَلَقَالُونَا عَلَى وَالْعَلَقْتَا عَلَى عَلَى وَالْعَلَقْتُ وَالْعَلَقْتُهُ وَالْعَلَقُونُ وَالْعَلِيْلُ الْعُلِقُ الْعَلَقَاءُ وَرَجُلٌ قَائِهُ عَلَى وَالْعَلَقَالُوا الْعَلَوْلُولُ الْعَلِقُ الْعَلَقَاءُ وَلَعُلُونُ الْعَلَقُ عَلَى وَالْعَلَقَاءُ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَلَةُ عَلَى وَالْعَلَقَلَاهُ وَالْعَلَقَاءُ وَلَا عَلَى الْعِلَقَاءُ وَلَعْلَعُهُ عَلَاهُ الْعَلَقَ عَلَاهُ وَالْعَلَقَاءُ وَلَوْلَوْلُوالَعُلُولُ الْعَلَقَالُ وَلَوْلُولُ الْعَلِيْ فَلَاهُ الْعَلَقَاءُ وَلَاعُولُ الْعَلَقَ الْعَلَقَاءُ وَلَوْلَا الْعَلَقَاءُ وَلَا الْعَلَقَاءُ وَلَاعِلَوْ الْعَلَقَاءُ وَلَوْلُولُولُ الْعَلَقَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٢)، مسلم (٢٩٣٨).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱٤٠)، النسائي ۱۱٤/۷.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٣/٢، البخاري (٢٤٨٠)، مسلم (١٤١).

فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَثِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ! قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيَّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ! فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ مِنْ دَمِ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ، وَعَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَر فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ! فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ؟ قَالَا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبَلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ الطَّيْخُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ ۚ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَاثِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ. رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ! قَالَا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ. قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي. قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَشْتَكْمِلُهُ فَلَو اسْتَكْمَلُتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ»(١).

(١٣) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَلَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَتَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعْمَ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمُّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَٱلْقَاهُ، ثُمُّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُونَ فَضَرَبَ بهِ حَتَّى قُتِلَ".

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَدُو الْحَرُورِيَّةِ يَخْبِرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ كَانَ فِي بَغْضِ أَيَّامِهِ النَّي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُو يَنْتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْأَلُوا الله الْمُعَاقِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ مُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ مَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّيَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَارَتَ الْأَحْرَابِ، الْمُرْمَ الْأَخْرَابِ، الْمَرْمُ الْمَنْفُرْنَا عَلَيْهِمْ".

## فَضْلُ الصِّيامِ فِي سَبِيْلِ اللهِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الصِّيَامَ يُهَذِّبُ وُيُرَبِّي الْعَبْدَ، وَيُمَلِّكُهُ مِنْ شَيْطَانِهِ، وَيَكْسِرُ شَهْوَتُهُ، وَيُزْدَادُ هَذَا الْفُصْلُ إِنْ أَذَاهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ فِي الْجِهَادِ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٨٦)، مسلم (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲/۱۹۹٪، مسلم (۱۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٤ ٣٥، البخاري (٢٨١٨)، مسلم (١٧٤٢) واللفظ له.

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَنِعِينَ خَرِيفًا»<sup>(١)</sup>.

وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ أُخْرَى صَحِيْحَةٌ خَارِجُ الصَّحِيْحَيْن.

## فضنلُ اجتماع القاتل والمقتول في الجئة:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ قُلُوْبَ الْعِبَادِ مِلْكٌ لِلَّهِ، فَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ شَاءَ، فَقَدْ يَقْتُلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فِي الْجِهَادِ ثُمَّ يَتُوْبُ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِ فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فَيَقْتَلُ، فَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ، فَيَجْتَمِعُ فِي الْجَنَّةِ الْمُؤْمِنُ الْمُقْتُولُ وَقَاتِلُهُ.

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ
   أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدُخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهَ
   عَلَى الْقَاتِل فَيْسَتَشْهَدُ». ".
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبِدًا»
   أَبِدًا»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦/٣، البخاري (٢٨٤٠)، مسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۸۲٦)، مسلم (۱۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣٦٨/٢، مسلم (١٨٩١).

# أصناف الشهداء:

اعْلَمْ -أُخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هُنَاكَ أَنْوَاعًا مِنَ الاِبْتِلَاءَاتِ قَدْ يَتَعَرَّضُ لَهَا الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ فَقَضْي عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، فَجَعَلَ نَبِيُنَا ﷺ أَجْرَهُ مِثْلَ أَجْرِ الشَّهِيْدِ، مَعَ الْفَارِقِ فِي الْمَكَانَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِع شَهِيْدِ الْمَعْرَكَةِ.

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ،
 وَالْمُبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَهْوَ شَهِيدٌ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلً!» قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَمَنْ عَامِيدٌ» عَنْ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ» وَفِي رَوَايَةٍ: «وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٣٣/٢، البخاري (٢٨٢٩)، مسلم (١٩١٤).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲/۲۲، مسلم (۱۹۱۵).







# ((۱۷) فــضل البيــوع )

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْيَدِ، يَتَقَفِعُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيَنْفُعُ بِهِ عَيْرُهُ، مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ حُسْنِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ النَّاجِرِ الَّذِي يَبِيْعُ وَيَشْتَرِي أَنْ يَتَعَلَّمَ فِقْهَ الْبَيُوعِ؛ لِيَعْرِفَ مَا يَجِلُ لَهُ وَمَا الْمُسْلِمِ التَّاجِدِ الَّذِي يَبِيْعُ وَيَشْتَرِي أَنْ يَتَعَلَّمَ فِيهُ الْبَيْوعِ؛ لِيَعْرِفَ مَا يَجِلُ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ حَتَّى لَا يَشْعَلِمُ الْجَرَامِ وَهُو لَا يَشْعَرُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ التَّعَلَّمَ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ اللَّهُ ال

قَالَ ﷺ: ﴿ وَمَا آرَسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكِ إِن كُشُرُ لَا مَنْكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلهِ ٢٤).

وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْوْعِ الْحِلُّ، قَالَ ﷺ: ﴿ فَإِذَا ثَضِيبَتِ الصَّمَلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَصْلِهِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لِمُتَلَكُونُ لَقُلِحُونَ۞﴾ (سُؤرَةُ اللَّجُمُعَةِ: ١٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظُهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الله إِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (١).

(٢) عَنِ الْمِقْدَامِ ﷺ: عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ
 أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ذَاوُدَ اللّهِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ذَاوُدَ اللّهِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللهِ ذَاوُدَ اللّهِ

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٤/١، البخاري (١٤٧١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٣١/٤، البخاري (٢٠٧٢).

لَ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ
 أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ
 مَنَعَهُ (١٠).

## فَضْلُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْثُواْ أُولِي الْفُرْقَ وَالْسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْمَا هُوَا أَلَا يُجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَمُورٌ تَجِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُورٌ تَجِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَمُورٌ تَجِيمُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُورٌ تَجِيمُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُورٌ تَجِيمُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُولًا وَلَيْمَا فَعُولًا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَمُولًا تَجْبُونَ اللّهُ لِنَا اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لِلّهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَقُلْ أَلْلِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

- (١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا
   بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى "".
- (٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلَاثِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِثْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّرُوا عَنِ المُوسِرِ» قَالَ: «قَالَ الله ﷺ: تَجَوَّرُوا عَنْهُ».

## فَضْلُ مَنْ أَنظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنهُ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ بِمِقْدَارِ مَا تَتَحَلَّى بِهِ مِنْ صِفَاتِ الرَّتِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْعَفْو وَالصَّبْرِ عَلَى خَلْقِهِ تَكُوْنُ مُعَامَلُةُ اللَّهِ لَكَ، بَلْ وَأَكْثَر مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٧٠)، مسلم (١٠٤٢)، الترمذي (٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٧٦)، الترمذي (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٧٧)، مسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَإِن كَاتَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرةً إِنَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَبَرُ لَكُمْ إِن كُسُمُر تَمْكَمُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٧٨٠).

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمُّ وَجَدَهُ،
 فَقَالَ: إِنِّي مُغْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُمُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسُ عَنْ مُغْسِرٍ أَوْ
 يَضِعْ عَنْهُ» (١٠).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِثْتِانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ").

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: حَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوْلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَى أَبِي صَالِيسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمَ، إِنِّي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمَ، إِنِّي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيِّ مَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ أَنْ فَكَالِهِ بُونَةً وَمَعَافِرِي مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ؟ قَالُوا: لَا، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ حَلْمَ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ فَلَاثُ: مَا حَمَلُكُ عَلَى أَنِي أَبُوكُ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِي. فَقُلْتُ: لَهُ جَفْرُهُ فَقُلْتُ: مَا حَمَلُكُ عَلَى أَنِ الْحَبَرُاتَ لَا وَلَيْ الْمَالُكُ عَلَى أَنِ الْحَبَرُاتِ وَلَيْ وَاللَّهِ أَنِي أَبُولُكُ؟ مَا لَا عَمْهُ عَلَيْكَ وَاللَّهِ أَنْ أَبُولُكُ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَكُولُكُ مُ كُولِكُ وَلُكُ مُ مُولً اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ أَنْ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهُ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَكُنْتُ صَوَاللَكُ مُغْوِلًا وَأَنْ أَعِدَانًا وَاللَّهِ أَنْ أَنِ وَاللَّهِ أَنْ أَعِلَى أَنِ وَاللَّهُ وَمُنْ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى وَكُنْتُ صَاحِبَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى أَنِ الْعُولِيلُ وَأَنْ أَعِدَالًا وَاللَّهُ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَكُنْتُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَلَى اللْمُلْمُولُ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَا اللَّهُ لَلْ أَلْمُولَالًا لَولَا لَاللَّالِهُ وَلَالِكُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَيْ وَلَلْكُولُ اللْمُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ مُعَلِّلُ فَالْعُولِيلُكُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى أَلِي وَلَاللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْعُولُولُ الْمُؤْلِلَ اللْعُولَالَهُ وَلَالِهُ اللْعُولِيلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ الْ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۵۹۳).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٧٨)، مسلم (١٥٦٢).

قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ. قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ. قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ. قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلَّ، فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَتِي هَاتَيْن -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ- وَسَمْعُ أَذُنَي هَاتَيْن وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ- رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا يَا عَتم، لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ! فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَاركْ فِيهِ، يَا ابْنَ أَخِي بَصَرُ عَيْنَتَى هَاتَيْن وَسَمْعُ أَذُنَىً هَاتَيْن وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ- رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ» وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتْيُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ، فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَتُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا، أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىً الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، أَتَانَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْن طَابِ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟» قَالَ: فَخَشَعْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟» قَالَ: فَخَشَعْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟» قُلْنَا: لَا، أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رَجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا» ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. فَقَالَ: «أَرُونِي عَبِيرًا» فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَتَى يَشْتَدُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقِ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ (١٠).

(٤) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتِنَى اللَّه بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ﴿وَلَا يَكُنُهُونَاللَّهَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايِمُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسَرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَخَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي \* " الْ

(٥) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمُ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ» قَالَ: «قَالَ الله ﷺ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ".

## فَضْلُ حُسْنِ الْقَضَامِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞﴾ (سُوْرَةُ الرَّحْمَنِ: ٦٠).

وَقَالَ عَنْ يُوسُفَ اللَّهُ: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصَدِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يَصْلِمُ اللَّهُ لَا يُصَلِّمُ اللَّهُ لَا يُصَلِّمُ اللَّهُ لَا يَصْلِمُ اللَّهُ لَا يَصْلِمُ اللَّهُ لَا يَصْلِمُ اللَّهُ لَا يَصْلِمُ اللَّهُ لَا يَصْلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَوْلُولُ عَلَى اللَّهُ لَا لللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَيْكُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا لِمُعْلِمُ لَا لَهُ إِلّ

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧/٣، مسلم (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٣/٥، البخاري (٢٠٧٧)، مسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد: ١٢٠/٤، مسلم (١٥٦١).

إِيَّاهُ» وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ؟ قَالَ: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (٢٠.

(٢) عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلَّ مِنْ أَبِلِ الصَّدَفَةِ، فَأَمَر أَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَخْسَنُهُمْ قَضَاءً» وَفِي رَوَايَةٍ: «فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» وَفِي رَوَايَةٍ: «فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» ( ).

## فَضْلُ القَرْضِ الحَسَنِ:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ ثُفْرِجَ كَرْبَ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ إِنْ وَقَعَ فِي ضَائِقَةٍ، مُحْتَسِبًا مِنَ اللهِ الْأَجْرَ، طَبِبَةً نُفْسُكَ بِمَا صَنَعْتَ، لَا تَنْتَظِوُ عِوَضًا مِنْ أَحَدٍ سِوَى اللهِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصَدَعِفُهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْمِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرِّجَمُوكَ ﴿ ﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٤٥).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ مَن دَاالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ وَصَّا حَسَنَا فَيُصَنعِفَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُوبِيرٌ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ: ١١).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ
 الدُّنْيَا نَفَس الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُغسِرٍ يَشَرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالله

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٣/٢، البخاري (٢٣٩٠)، مسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) روا ه أحمد ۳۹۰/۲، مسلم (۱۲۰۰).

فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَا سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتُهُمُ المُمَالِكِينَةُ وَخَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَدُهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَدُهُ اللهُ فَيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَدُهُ اللهُ فَيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَدُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) (صَجِيْحٌ) رواه مسلم (٢٦٩٩)، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحة هذا الحديث منهم: ابن عمار الشهيد في «إعلاله على مسلم» (١٣٦)، وأبو حاتم في «العلل» (١٩٧٩)، لكن الحديث له شواهد يصح بها.

أَدَعُهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِجْ عَنَا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالُ الْآخَرِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمَّ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ، إِلَيْ وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبْتُ إِلَّا أَنْ آتِيتِهَا بِمِاثَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا النَّاسِ، إِلَيْ وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبْتُ إِلَّا أَنْ آتِيتِهَا بِمِاثَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَنْتُ وَلَوْتُهُا إِلَيْهَا، فَأَمْتَنْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْها فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَفْضُ الْخَاتَمُ إِلَّا بِحَقِيهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاثَة وِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِحْ عَنَا. فَفَرَحَ اللهَ عَنْهُمْ وَخَرُجُوا، (٢).

## فَضْلُ الْعَطَاءِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَغَيْرِهَا:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرْجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ: «لِمَنْ هَلْوِهِ؟» فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهَا أَجُرًا مَعْلُومًا»
 يَاْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا»

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْبَعُونَ خَصْلَةً أَغْلَاهُنَّ مَنْيِحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَذْخَلَهُ اللهَ بِهَا الْجَنَةَ »(٣).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ: «مَنْ مَنَحَ مَبِيحَةً

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٦٥)، مسلم (٢٧٤٣)، أبو داود (٣٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨١/١، البخاري (٢٦٣٤)، مسلم (١٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٠/٢، البخاري (٢٦٣١).

777

غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ١٠٠٠.

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: «أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَلهَلَ بَيْتِ نَاقَةً تَغْدُو بِعْسَ وَتَرُوحُ
 بغس، إنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ (٢٠).

(قُلْتُ): الْمَنِيْحَةُ: هِيَ الْعَطَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ لَبَنَا أَوْ زُبْدًا أَوْ لَحْمًا أَوْ غَيْرُهُ، وَهُوَ لِلصَّحَابَةِ صَدَقَةٌ، وَلِنَبِيّنَا ﷺ هَدِيَّةً.

## فَضْلُ الْوَفَاءِ وَسَدَادِ الدُّيُونِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا وَهُوَ يَنُوِي سَدَادَهُ سَدَّ اللَّهُ عَنْهُ وَأَعَانَهُ عَلَى السَّدَادِ، بَلْ إِنَّ أَدَاءَ الدِّيوْنِ مُقَدَّمْ عَلَى الصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّيْنَ يُوثُونَ يَمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُشُونَ اللَّيئَةَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الرَّعْدِ: ٢٠). وَالْنِكَ الْأَحَادِيثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثَّلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ ﴿ ٣٠ .
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرَنِي أَنْ
   لَا تَمُوَّ عَلَيْ مُلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إلَّا شَيْنًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ".
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ: «رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ سَأَلَ

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۰۲۰).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٢/٢، مسلم (١٠١٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤٥)، مسلم (٩٩١).

بَعْضَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَقَالَ: اثْنِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأُتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلانًا ٱلْفَ دِينَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُو لَعَلَّ مَوْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَب مَرْكَب لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بِشَيْءٍ? قَالَ: أَخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ! قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أُدًى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ. فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا (().

## فَضْلُ كَيْلِ الطَّعَامِ عَنْدَ الْبَيْعِ:

(١) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ
 لَكُمْ» ".

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري معلقا (۲۲۹۱)، وقد وصله أحمد ۳٤٨/۲، والنسائي في «الكبرى»، ۲۰۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤/٥، البخاري (٢١٢٨).

## فَضْلُ الصِّدْق وَالْبَيَانِ عندَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ بَرَكَةً مِنْ عِنْدِهِ فَيَجْعَلُهَا فِي مَالِ الْعَبْدِ الَّذِي يَصْدُقُ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ، وَيُبَيِّنُ عُيُوْبَ سِلْعَتِهِ، وَيَنْصَحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَأَنَّ مَذِهِ الْبَرْكَةَ تُرْفَعُ بِضِدِ ذَلِكَ مِنَ الْكَذِبِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ وَالْخِشِ فِي الْبَيْعِ وَالْخِشِ وَالْحِشْ فِي الْبَيْعِ وَالْفِرْقِ وَالْخِشِ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمَالِقِ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْتِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ لَا اللَّهِ الللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ الللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللّه

قَالَ ﷺ: ﴿ وَأَنَّ أَلِلَّهُ لَا يَهْدِى كُلَّدَ ٱلْخَابِينِ ٢٥٠ ﴾ (سُوْرَةُ يُوسُفَ: ٥٢).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
   يَتَفَرُقًا» أَوْ قَالَ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ
   كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَّتُ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا» (١٠).
- (٢) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لكُارً مُسْلم (١٠).
- (٣) عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسه» ".
- (٤) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «بلِهِ
   وَلِكِتَابِهِ وَلِرْشُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ» (١٠).

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠٢/٣، البخاري (٢٠٧٩)، مسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٦/٣، البخاري (١٣)، مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٥٥)، أبو داود (٤٩٤٤).

## الاستعادة من الدين:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الدَّيْنَ هَمِّ بِاللَّيْلِ وَفِكْرٌ بِالنَّهَارِ، يُخْرِجُ الْعَبْدَ عَنْ أَخْلَاقِهِ الْحَسَنَةِ مِنَ الْوَفَاءِ وَالضِدْقِ إِلَى الْكَذِبِ وَالْإِخْلَافِ، فَسَارِغُ أَخِي بِسَدَادِ وَيُونِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ثُمَّ بِإِخْوَانِكَ فِي سَدَادِ ذَلِكَ، وَالْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَإِذَّ مَا ٱلشَّرِيثَ رِيُسُرًا ۞ إِنَّ مَا ٱلشَّرِيثُ رَبُسُلًا ۞ ﴾ (سُوْرَةُ الشَّرْحِ: ٥-٦). فَلَا يَضْبِرُ عُسْرُ مَعْ يُشْرَيْنِ.

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ المَأْنَمِ وَالْمَعْرَمِ» بِكَ مِنَ المَأْنَمِ وَالْمَعْرَمِ» بِكَ مِنَ المَأْنَمِ وَالْمَعْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»(١٠.

### فَضْلُ رَغِي الْعُنْمِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشلِمَ- أَنَّ رَعْيَكَ لِلْغَنَمِ يُكْسِبُكَ مِنَ صِفَاتِ الْخَيْرِ مَا لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَكْتَسِبَهُ مِنْ أَيِّ مِهْنَةٍ أُخْرَى؛ مِثْلِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالسَّكِينَةِ وَالتُّوَاضُعِ وَالْوَقَارِ.

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٨٣٢)، مسلم (٥٨٩).

الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِتُهُ".

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ
 مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» (٢).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَةً» (٢٠٠٠).

## فَضْلُ الْمَمْلُوكِ الْمُطِيعِ لِلَّهِ وَلِسَيِّدِهِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَبْدَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ أَمْرَانِ وَاجِبَانِ: طَاعَةُ رَبِّهِ فِي الْعَبْدَاتِ، وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ فِي الْمَعْرُوفِ، فَإِنْ قَامَ بِهِمَا جَمِيْعًا كَانَ لَهُ ضِعْفُ أَجْرِ الْمُطِيْعِ لِطَاعَتِهِ، لَأَنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَفُضَلَ عَلَيْهِ بِطَاعَةِ مَنْ أَمْرَهُ اللهُ بطَاعَةِهِ، لَأَنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَفُضَلَ عَلَيْهِ بِطَاعَةِ مَنْ أَمْرَهُ اللهُ بطَاعَةِهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ يَمَا يُمَّا الَّذِينَ مَا مَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّمُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن لَنَلَوَعُكُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ وَاللّهِ وَاللّهِ مِ الْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ البّسَاءِ: ٥٠).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّلِهِ وَأَحْسَنَ

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٠/٢، البخاري (٣٤٩٨)، مسلم (٥٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٣٠٠)، أبو داود (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٢٦٢)، والقراريط: جزء من الدينار أو الدرهم.

عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ «''.

- (٢) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ،
   وَيُؤَذِي إِلَى سَتِيْدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ وَالشَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْزِانٍ،\".
- (٣) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُهٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ: وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدًى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَذْبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَذْبَهَا فَأَذْبَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَمَهَا فَنَدُهُ أَمْةٌ فَأَذْبَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمُ أَعْتَمَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» ".
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ ٱجْرَانِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أَتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوكَ وَأَنَا مَمْلُوكُ ''.
   أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ ''.
- (°) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَتِدِهِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «نِعِمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيْدِهِ، نِعِمًا لَهُ (°).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠/٢، البخاري (٢٥٤٦)، مسلم (١٦٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٧)، مسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٤٨)، مسلم (١٦٦٥) واللفظ له.

تنبيه: لفظة: "وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ" مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٢/٢، البخاري (٢٥٤٩)، مسلم (١٦٦٧).

## فضل العنق والإعانة عَلَيه:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ إِغْتَاقَ الْعَبِيْدِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَغْمَالِ الصَّالِحَةِ، حَتَّى جَعَل اللهَ إِغْتَاقَهُ عُضُو مِنَ الْعَبْدِ بِإِغْتَاقِ مِثْلِهِ لِلْحُرِّ مِنَ النَّارِ، وَلِلْإِعَانَةِ عَلَى ذَلِكَ جَعَل اللهَ كَفَّارَةَ كَثِيْرٍ مِنَ الْوَقَائِعِ عِنْقَ رَفَتِةٍ، بَلْ بَيِّنَ نَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيْعَ عَبْدٌ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدٌ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدٌ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدٌ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدُ أَنْ يَسْتَطِيْعَ عَبْدُ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدُ أَنْ أَنْ أَنْ يَشْتَطِيْعَ عَبْدُ أَنْ أَنْ لَنْ لَمْمُولُونَا فَالْعَقَهُ أَنْ أَنْ لَاللَّهُ عَلَقَهُ أَنْهُ إِنْ الْوَقَائِعِ عِنْقَ أَنْهُ إِلَا لَهُ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ فَلَا عَالَهُ عَلْمَ لَكُونُ أَنْ أَنْ لَهُمْ أَنْهُ أَنْهُ لَنْ لَوْلَالًا عَلَقَهُ أَنْهُ أَنْهُ لَيْنَ اللَّهُ لَكُونُ أَنْ أَنْ أَنْ لَعْلِيْعَ عَبْدُ أَنْ أَنْ لَهُمْ لَكُونُ أَنْ أَنْ لِيْعَالِقُونَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ لَالِكُونَا لَالْعَلَقَالُونَا أَنْ أَنْ لَنْ لَعْلِي لِلْكُونَا لَالْعَلِقَ اللْعَلْقَ الْعَلَقَالَ الْعَلْقَالَ الْعَلْقَالَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُنْ إِلَى الْعَلْمَالِهُ الْعُلْمُ الْمُنْ أَلِي الْعَلْمُ الْمُلْولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْولُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُعْلِقِي الْعَلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقَ الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُونَا الْعُلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقَ الْعَلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْعُ

قَالَ ﷺ: ﴿فَلَا أَفْنَحَمُ الْمُفَبَةُ ﴿ وَمَا أَدَرَىٰكَ مَا الْمُفَيَّةُ ۞ فَكُ رَفِيَةٍ ۞ ﴾ (سُورَةُ الْبَلَدِ: ١١-١١).

وَقَالَ ﷺ فِي الظِّهَارِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِن فِسَآيِمٍ ثُمُ يَعُودُونَلِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَحْ مِن قَالِ أَن يَتَمَا تَا ذَلِكُو تُوعَطُونَ بِدِ وَاللَّهِ مِنا تَعَمَلُونَ خَيرٌ ۞ ﴿ (سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ: ٣).

وَقَالَ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأَ: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَى الْمَلِهِ اللَّ اللَّ يَعْتَكَ لَمُواْ فَإِن كَاكِ مِن مُؤْمِنًا خَطَكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنكَةً وَإِن كَاكِ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِن فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِن فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبُعُو مَؤْمِن فَوْمِ بَيْنَكُمُ اللَّهِ مَيْنَكُ فَذِيكَةً مُنْكَلًا لَكَ أَهْ لِهِ وَتَحْدِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنكَةً فَعَن لَمَ يَجِد فَصِيمًا مُ وَبَيْنَهُم مُنِينَ مُنَكَابِع يَنِ وَرَبَةً مِنَ اللّهِ وَكَالَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ ﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: ٩٤).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلَيْمَا رَجُلٍ أَغْتَقَ امْرَأُ مُسْلِمَا اسْتَنْقَلَ اللهُ
 بكل عُضُو مِنْهُ عُضُوّا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠٠٢، البخاري (٢٥١٧)، مسلم (١٥٠٩).

رَّ ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا، لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمْ -أَبَا مَسْعُودٍ- لللهَ أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللهِ. فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ -أَوْ لَمَسْتُكَ النَّارُ»( ' .

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ
 مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيْعْتِقَهُ» وَفِي رِوَايَةِ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ»".

(٤) عَنْ أَبِي ذَرِ اللهِ قَالَ: سَأَلُتُ النَّبِيَ اللهِ أَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعَلَاهَا ثَمْنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» ".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٦٥٩)، أبو داود (١٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۵۱۰)، أبو داود (۷۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥١٨)، مسلم (٨٤).

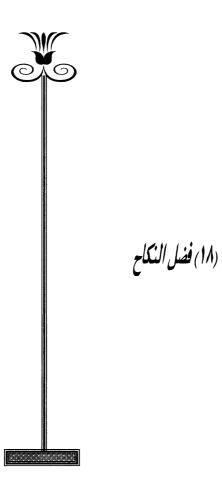

# (١٨) فيضل النكياح

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةٌ نَبُوِيَّةٌ، وَآيَةٌ كَوْنِيَّةٌ، وَمُنْهَجُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُوْسَلِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ فَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرْيَتَهُ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِلَيْةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۞﴾ (سُوْرَةُ الرَّعْدِ: ٣٨).

وَقَدْ ذَمَّ اللهُ أَهْلَ الْكِتَابِ جِنِنَمَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ النِكَاحُ، وَجَعَلُوْا الوَّهْبَائِيَةَ -وَهِيَ تَرْكُ الرَّوَاجِ- دِيْنَا لَهُمْ، فَقَالَ: ﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى اَنْدُهِم مِرُسُلِنَا وَقَقَبْنَا بِعِبسَى آئِن مَرْمَدَ وَالْتَبْنَهُ آلِانِجِيلَ وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ النِّينَ النَّعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً اللَّهِ فَعَارَعُوهَا حَقَ رِعَايِتِهَا فَتَاتَيْنَا اللَّذِينَ اللهِ فَعَارَعُوهَا حَقَ رِعَايتِهَا فَتَاتَيْنَا اللَّذِينَ اللهِ فَعَارَعُوهَا حَقَ رِعَايتِهَا فَتَاتَيْنَا اللَّذِينَ اللهُ فَعَارَعُوهَا حَقَ رِعَايتِهَا فَتَاتَيْنَا اللَّذِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فَسْمَى الله تَرْكَ النِّكَاحِ بِدْعَةً، وُكُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٍ، وَلَقَدْ أَصَّلَ نَبِيُّنَا ﷺ هَذَا الْأَصْلَ وَهُوَ أَدَاءُ النِّكَاحِ فِي كَثِيْرِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ، حَتَّى قَالَ: «أَهَا وَاللهِ إِنِي الْأَصْلَ وَهُوَ أَدَاءُ النِّكَاحِ فِي كَثِيْرِ مِنَ الْأَحْدِيْثِ، حَتَّى قَالَ: «أَهَا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ بِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصْومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَرَقَحُ النِسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي » (' ).

فَجَعَلَ تَرْكَ النِّكَاحِ بُعْدًا عَنْ سُنَّتِهِ ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَأَنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّيمَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَسْلِوُا فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ آبَعَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدْفَةَ أَلَا تَعُولُوا ۞ ﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٣٠٥)، مسلم (١٤٠١).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

## فضل التكاح:

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يَا مَغشَرَ الشّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّدْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً»(١).

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هِ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ يَشْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي ﷺ؛ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَلِي إِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبْدًا. وَقَالَ آخَر: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرِ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ اخَرُنَ أَنَا أَعْتِرُلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ النَّهُم لِلهِ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ اللَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا! أَمَا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُولِكُمْ وَأَرْقُلُهُ وَأَرْقُلُهُ وَأَنْوَلَهُمْ النِّسَاءُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ وَأُفْطِرُ، وَأَصَلِي وَأَرْقُلُهُ وَأَتْزَوَّجُ النِسَاءُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ وَأَوْفُلُهُ وَأَرْقُلُهُ وَأَرْقُلُهُمْ وَأَرْقُلُهُ وَالْتَوْقِجُ النِسَاءُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلْيُسَ

## فَضْلُ نِكَاحِ الْوَلُودِ صَاحِبَةِ الدِّيْنِ:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ تَكُوْنُ دَقَائَقَ مَعْدُوْدَةً، ثُمَ يَبْقَى لَكَ أَصَالَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ حُسْنِ خُلْقِهَا وَدِيْنِهَا، فَلَا تَسْتَئِدِلْ بِذَاتِ الدِّيْنِ أَحَدًا مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ، وَكَذَلِكَ أَيْتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَئِدِلِي بِصَاحِبِ الدِّيْنِ أَحَدًا.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَيْجِنَا وَذُرِّينَانِنَا قُـرَّةَ أَعْبُرِ وَأَجْعَكَلْنَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٤/١، البخاري (٥٠٦٥)، مسلم (١٤٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٣ ٢٤، البخاري (٥٠٦٣)، مسلم (١٤٠١).

لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ: ٧٤).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمُنْيَا المُعَالِحَةُ» (١٠).
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \$: عَنِ النَّبِيِ \$ قَالَ: «ثَنْكَحُ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ "'.
- (٣) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَنِس: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» فَأَمْرَهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ أُمْ شَرِيكِ، ثُمُّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابِكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» عَلَيْهِ نَفْقَةٌ وَكُرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبًا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَمّا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُمَاوِيَةً فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ» فَكْرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»
- (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ الْمَرَأَةُ تَيْبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَزَوَّجْتُ يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: نَعْمْ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٨/٢، مسلم (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨/٢، البخاري (٥٠٩٠)، مسلم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٤٨٠)، أبو داود (٢٢٨٤).

فَقَالَ: «بِكُرًا أَمْ ثَيِبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِبًا. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَإِنِّي وَتَضَاحِكُهَا وَتُضاحِكُكَ» قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ» أَوْ قَالَ: «خَيْرًا» (٢).

### فَضلُ مَن أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا:

(١) عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةً فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُمَا مَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» (٢٠).

## فَضْلُ النَّيَّةِ الصَّالِحةِ وَالنَّسْمِيةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الْجِمَاعِ تَطْرُدُ عَنْكَ الشَّيْطَانَ، وَفِيْهِ حِفَاظٌ عَلَى الْأَوْلَادِ، وَلَا تَنْسَ أَنْ تَنْوِيَ إِغْفَافَ نَفْسِكَ وَزَوْجِكَ بِالْجِمَاعِ لِتُؤْجَرَ عَلَىه. عَلَىه.

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ:
 بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكُ أَوْ قُضِي وَلَدٌ لَمْ يَضُرَهُ شَيْطَانَ أَبْدًا»
 ذَٰلِكَ أَوْ قُضِي وَلَدٌ لَمْ يَضُرَهُ شَيْطَانَ أَبْدًا»

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه (٥٣٦٧)، مسلم (٧١٥)، أبو داود (٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٥٠٤، البخاري (٥٠٨٣)، مسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٧/١، البخاري (٥١٦٥)، مسلم (١٤٣٤).

(٢) عَنْ أَبِي ذَرِدَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالُوا لِلنَّبِي ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، 
ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، 
وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ! قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟! 
إِنَّ بِكُلِ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْبِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَخْبِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَخْبِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَخْبِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَخْبِيدَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْي عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحْبِيكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرًا؟! 
قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي عَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ آجُرًا". 
فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا» (١٠).

(٣) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةٌ فَأَتَى امْرَأَتُهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُرْأَةُ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةٌ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فَيْكُمْ فَرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فَيْكُمْ فَرَالًا فَلْهُمْ فَإِنَّ لَمْكُمْ فَرَالًا فَلْهُمْ فَإِنَّا لَهُ لَهُ فَإِنَّا لَهُ فَلَيْ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ ﴾ ``.

# فَضْلُ النَّيَّةِ الْحَسَنةِ فِي النَّفْقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْوَلَّدِ:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَمَا آنَفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّنَذِرِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴿ اللهِ وَهُ الْبَقَرَةِ: ٢٧٠).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

<sup>(</sup>۱) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۱۰۰٦)، أبو داود (۱۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٤٠٣)، أبو داود (٢١٥١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧٢/١، البخاري (٥٦)، مسلم (١٦٢٨).

(٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ
 لَهُ صَدَقَةٌ (٢).

# فَضْلُ حُسْنِ الْخُلْقِ وَالْعِشْرَةِ مَعَ الزَّوْجَاتِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمَرْأَةَ ضَعِيْفَةٌ بِطَبِيْعَةِ حَالِهَا، مَعَ نُقْصَانِ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا، وَتَحْتَاجُ مَنْ يُقَوِّمُهَا، وَخَيْرُ مَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهَا هُوَ زَوْجُهَا، وَلَنْ يَنْفَعَهَا إِلَّا بَحُسْنِ خُلُقِهِ، وَسِعَةِ صَدْرِهِ، وَتَحْتَاجُ -أَخِي- إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فَأَكْثُر.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ ۚ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ النَّحْل: ٧٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿فَانَكِمُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُئِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لَمَوْلُواْفَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّمُ ذَلِكَ أَذَقَهُ أَلَا تَعُولُواْ ۞﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٣).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَوْضُوا بِالنِسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَغُوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَغْوَجَ، فَاسْتَوْضُوا بِالنِسَاءِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «إِنَّ لَمْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَغْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «إِنَّ الْمُرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا الْمُعَرَّقَةِ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَشْرُهَا طَلَاقُهَا»<sup>(۲)</sup>. اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَشْرُهَا طَلَاقُهَا»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٠/٤، البخاري (٥٥)، مسلم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۳۳۳۱)، مسلم (۱۶٦۸).

<\r\>\r\>

(٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى بَغْضِ نِسَائِهِ وَمَعْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ،
 ثَقَالَ: «وَيُحَكَ يَا أَلْجَشَةُ، رُويْدَكَ سَوْقًا بِالْقُوَارِيرِ»

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷺ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷺ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»

#### فَضلُ تَجَنُّبِ مَواطن الشُّهَاتِ:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَكَ التَّحَرُّزُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِسُوْءِ ظَنَِ النَّاسِ فِيْكَ، وَيَتَأْتَى ذَلِكَ بِالْبُعْدِ عَنْ مَوَاطِنِ الشُّبْهَةِ، لَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجَرَى الدَّمِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ مِن شَدِّ ٱلْمَوْسَوَاسِ ٱلْحَنَّـَاسِ ۞ ٱلَّذِى بُوَسْوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّـاسِ ۞﴾ (سُوْرَةُ النَّاسِ: ٤-٥).

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْخَرَامُ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَلَذَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِي الْقَلْبُ» "كَ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦١٦١)، مسلم (٢٣٢٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح موقوفا، رواه أحمد ٢٠٣/٢، مسلم (١٨٢٧) عن عبد الله بن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٢)، مسلم (١٥٩٩).

(٢) عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ هَا: أَنَّ صَفِيَّةَ رَوْجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَامَ النَّبِي ﷺ مَعْهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمُسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً مَرَ رَجْلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيتُهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيتُهُ بِنْتُ حَبِينَ أَنْ يَقْلُونَ لَهُمَا النَّبِي ﷺ: «إِنَّ حَبْييتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا الشَّيطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا الشَّيطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا» (١٠).

# فضل العُيْرَة عَلَى المَحَارِم:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْغَيْرَةَ دَوَاءٌ نَافِعٌ فُطِرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ إِذَا اسْتَعَمَلَهُ عَلَى حَقِيْقَتِهِ، وَهُوَ دَاءَ قَاتِلٌ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْمُسْلِمُ اسْتِخْدَامَهُ، فَقَدْ يُؤدِي إِلَى هَلَاكِهِ، وَذِهَابِ أُسْرَتِهِ وَأُوْلَادِهِ.

قَالَ ﷺ عَنْ عِزِيْزِ مِصْرَ: ﴿ مُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَندَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيدِينَ ۞﴾ (سُؤرَةُ يُوسُفَ: ٢٩).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِح عَنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّه لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّه أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهِ عَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّه لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّه أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهِ وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ، وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ، وَلا شَخْصَ أَحْيَرُ مِنْ اللَّهِ، وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ، وَلا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٣٥)، مسلم (٢١٧٥)، أبو داود (٢٤٧٠).

إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُوْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ »(').

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا» ``.

#### فَضْلُ طَاعَة الْمَرْأَة لزَوْجِهَا وَرِعَايَةِ أَبْنَائِهِ:

اغْلَمِي -أُخْتِي الْمُسْلِمَةَ- أَنَّ عَلَيْكِ حُقُوْقًا تِجَاهَ زَوْجِكِ، كَمَا أَنَّ لَكِ حُقُوْقًا سِبَقَ بَيَانُهَا، فَالْمُسْلِمَةُ مُؤَدِّيَةٌ لِحَقِّ زَوْجِهَا مِنْ فِرَاشٍ، إِلَى حِفْظِ نَفْسٍ وَرَاعَايَةً أَبْنَائِهِ، وَإِصْلَاحِ مَعِيشَتِهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ الرِّمَالُ قَوْمُورَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَصَّكُ اللهُ بَعْضَهُ مْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ آمُولِهِمْ قَالصَّدلِحَتُ قَدَيْنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّئِي تَعَافُونَ نُشُورُهُ فَعِظُوهُ كَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَأَضْرِهُهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا بَبَعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيدَلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْ إِنَّ اللّهَ (سُؤْرَةُ النِّسَاءِ: ٤٣).

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» "".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ
 تُرْيْش؛ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ، (١٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْعٌ) رواه أ؛مد ٢٤٨/٤، البخاري (٦٨٤٦)، مسلم (١٤٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٣٥/٢، مسلم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٩٤٥)، مسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٣/٢، البخاري (٥٠٨٢)، مسلم (٢٥٢٧).

فَإِذَا لَمْ يُنِسَّرْ لَكَ أَخِي الْمُسْلِمَ زَوْجَةٌ تَعَفُّكَ، فَامْتَئِلِ الْقِيَامَ بِالصِّيَامِ، وَالْخَوْفَ مِنَ اللهِ، فَإِنَّهُمَا سِلَاحَانِ تَنْتَصِرُ بِهِمَا عَلَى عَدُوِّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ وَالْهَوَى وَالْفِئْنَةِ، سَلَّمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنْ كُلِّ شَوْءٍ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ: ٥).

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِيدِ كَالْمُسْلِكَ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَ

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةٍ رَبِّهِ، وَرَجُلِّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفُوقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلَ طَلَبْتُهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفُوقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلَ طَلَبْتُهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلِّ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مِا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِيا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ﴿ اللهِ اللّهَ خَالِيا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ﴿ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَيْنَاهُ ﴾ [

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا
 بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ، (٢).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>۲) (ضجيعً) رواه أحمد ۳۳۳/۵ البخاري (۱٤٧٤)، وما بين لحييه: لسانه، وما بين رجليه: فرجه.

 (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارِ فِي جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ» قَالَ: «فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِيءُ فَأَخْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَاثِمَانِ. قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيِّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ! قَالَ: فَفُرحَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ الْمَرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَمِّى كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِاثَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّتِي اللَّهُ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ.. فَقُمْتُ وَتَرَكَّتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ: فَفَرَحَ عَنْهُمُ الثُّلُثينِ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ۚ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي! قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُخْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ »(١).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٢١٥)، مسلم (٢٧٤٣).

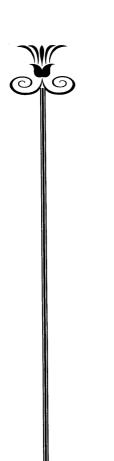

(19) فضل الولاية والقضاء



# (١٩) فضل الولاية والقضاء

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هَذَا الْبَابَ سِلَاحٌ ذُو حَدَّيْنِ، حِدِّ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرِ إِذَا لَمْ يَقُمِ الْعَبْدُ بِحَقِّ الْوِلَايَةِ وَالْقَصَاءِ، وَحَدِّ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ إِذَا لَمْ يَقُمِ الْعَبْدُ بِحَقِّ الْوِلَايَةِ وَالْقَصَاءِ، وَحَدِّ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقَيْمِ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِحَقِ اللَّهِ وحَقِّ عِبَادِهِ، وَكَانَ لَهُمْ كَالْأَبِ الْمُشْفِقِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْتَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ آلَ ﴾ (سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ٤٢).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ: ٤٤).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (سُوْرَةُ الْمَائِذَةِ: ٥٤).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلفَنسِقُوتَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَن اللَّهُ الْمَائِدَةِ: ٤٧). الْمَائِدَةِ: ٤٧).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُهْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷺ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷺ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (١٠).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) موقوفًا، رواه أحمد ٢٠٣/٢، مسلم (١٨٢٧)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ.

لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامُ عَدْلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمُسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيهِ، وَرَجُلَّ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا خَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقٌ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، (().

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ
 صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمِ تَطْلُخُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ "\".

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ ﷺ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُوْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ.
 منْهُ.

(٥) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:

«أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرِنِي أَنْ أُعَلِمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالِ

نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي حَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمْ الشَّيَاطِينُ

فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي

مَا لَمَ أُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرْبَهُمْ

وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ الله نَظْرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرْبَهُمْ

وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنِّمَا اللهُ أَمْرَى وَأَنْ لِكِنَهُ وَأَنْفِقُ وَيُقْطَانَ. وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي اللهُ أَمْرَى أَنْ اللهُ أَمْرَى أَلْهُ أَنْ اللهُ أَمْرَى أَنْ اللهُ أَمْرَى أَلْهُمْ وَلَقُولُونَ وَاعْرُهُمْ لُغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ أَلْولَا وَاغْرُهُمْ لُغُولًا وَأَنْمِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: السَتَخْرِجُهُمْ كَمَا السَتَخْرَجُونَ وَاغُوهُمْ لُغُولًا وَأَنْفِقَ فَسَنَنْقِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْعَثُ لَكُولًا وَاغُوهُمْ لُغُولًا وَأَنْفِقَ فَسَنَنْقِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْعَتُ لَعَالَمُ السَتَخْرِجُهُمْ وَالْمَاعُ وَلَا اللهَ عَلَيْكَ وَاغُوهُمْ لُغُولًا وَاغُوهُمْ فَعَرْفَى فَسَنَعْقِ عَلَيْكَ، وَالْعَلَهُ وَالْمَاعُولُ وَالْمُلُولُولُ وَاغُولُهُمْ لُغُولًا وَلَا السَتَخْرَجُهُمْ وَالْمَاعُ وَلَا الْمَاعُولُ وَالْوَلِهُ فَلَالُهُمْ وَيَقُولُهُ وَاللّهُ الْمَاعُولُ وَاللّهُ الْمَاعُولُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاعْلُولُ وَلِي اللّهُ الْمَاعُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُولُولُ وَاعْلُولُولُ وَاعْلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاعْلُولُهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَاعْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاعُولُ وَاعْلُمُ وَلَا السَتَعْرِعُولُ وَاعْلُولُولُ وَاعْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا الللّهُ وَلَوْلُولُولُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ الللْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٢٣)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۷۰۷)، مسلم (۱۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٩٥٧)، مسلم (١٨٤١) واللفظ له، أبو داود (٢٧٥٧).

خَمْسَةٌ مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلُطَانِ مَقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوَقُقٌ، وَرَجُلَّ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقُلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرَبَى سُلُطَانِ مَقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوَقُقٌ، وَرَجُلَّ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقُلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرَبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا لَا زَبْرَ لَهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعَا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقً إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلِّ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخْذِي لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخْذِي وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَاشُ»، يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ» وَذَكَرَ الْبُخُلُ أَقُ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الفَحَاشُ»، وَفِي رِوَايَةِ: «وَإِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، ﴿ وَايَةٍ: هُوانِ قَلَى أَحَدٍ» ﴿ وَلَا يَبْعِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ» (وَلا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ» ﴿ وَايَةٍ: هُوانِدًا عَلَى أَحَدٍ» ﴿ وَايَةٍ عَلَى أَحَدُهُ عَلَى أَحَدٍ» ﴿ وَايَةٍ عَلَى أَحَدٍ الْكَذِي وَاللَّهُ أَوْمَى إِلَى إِنْ اللَّهِ أَوْمَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَوْمَى إِلَى إِلَى أَنْ تُواضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ» (وَايَةٍ عَلَى أَحَدًى أَحِيهُ الْكَالِدُ وَالْمُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى أَحْدِيهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى أَحْدِيهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْحَلْلُ اللَّهُ الْعُولَ اللَّهُ الْعَلَى أَعْمَى أَحْدِيهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِكُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالَ اللَّهُ الْعُلِلَ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِكُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعُلِلَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٦) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشِ. قَالَتْ: مَنْ أَيِّ فُرَيْشِ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ فُرَيْشِ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَّكِ لَسَمُولٌ! أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ: مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ الله بِه بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ الله بِه بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اللهَامِ اللهَاسِ "كُمْ أَوْمَتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الْأَيْقَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُعُوسُ وَأَشْرَافَ يَلُونُ فَهُمْ أُولُئِكِ عَلَى النَّاسِ"؟.

# فَضَلُ النُّصَحِ لُولاةِ الأُمُورِ (الحُكَّام):

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحَاكِمَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٍ تَجَاهَ رَعِيَّتِهِ، فَلَهُ وَاجِبَاتٌ عَلَى رَعِيَّتِهِ، مِنْهَا النُّصْحُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالصِّدْقُ وَعَدَمُ الْجِيَانَةِ، وَجِفْظُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٢/٤، مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) موقوفا، رواه البخاري (٣٨٣٤). عن أبي بكر ١٠٠٠

فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

اللِّسَانِ فِي الطَّعْنِ فِيْهِ، وَإِظْهَارُ الْحَقِّ لَهُ، وَعَدَمُ التَّلْبِيْسِ عَلَيْهِ حَاصَّةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْوُزَرَاءِ، وَالطَّاعَةُ الْكَامِلَةُ لَهُ إِلَّا إِذَا أَمَرَ بِمُنْكَرِ أَوْ نَهَى عَنْ مَعْرُوفِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ كَالَّهُمُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللهَ وَقُولُوا فَوَلًا سَدِيلًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ اللهُ حَزَابِ: ٧٠).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ امْنُوا اَلِمِمُوا اللّهَ وَأَلِمِمُوا اَرْسُولَ وَأُولِ الْأَسْ مِينَكُمْ ۖ فَإِن نَنْزَعْلُمْ فِي شَيْءِ هَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تَوْمِنُونَ وَاللّهِ وَالْلِّوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٥٥).

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايغتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ: «وَالنَّضح لِكُلِّ مُسْلِمٍ»(١).
- (٢) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ
   وَلِكِتَابِهِ وَلِرْسُولِهِ وَلِأَبِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِّتِهِمْ» (٢٠).
- (٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نُقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَاثِمِ (٣).
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ
   لَا يُلْقِى لَهَا بَالا يَوْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٤ ٣٦١/٤، البخاري (٢٠٤)، مسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٥٥)، أبو داود (٤٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٩٩٧)، مسلم (١٧٠٩) واللفظ له.

اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوي بهَا فِي جَهَنَّمَ ١٤٠٠.

(٥) عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفِّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِقَيْنِ»

(٦) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِي وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَخَشُّهُ عَلَيْهِ، وَلِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحَشُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى»".

#### فَضْلُ ترك طلب الإمارة:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ كَانُوْا يَتَأَخَّرُوْنَ عَنْ طَلَبِ الْوَلَايَةِ وَالْمُنَاصِبِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَرْتَجِلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مِنْ أَجْلِ الْمَنْصِبِ، الْمُنْصِب.

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمْرَةَ، لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُغطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَثِرَ مِنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٤/٢، البخاري (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤٣٨)، مسلم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٨٨/٢، البخاري (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦٢/٥، البخاري (٧١٤٦)، مسلم (١٦٥٢).

# فَضْلُ قَضَاء الْحَاكم بِالْحَقِّ وَرِفْقه بِرَعيَّته:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَكَاثُودَ وَسُلَتِكُنَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَا لِلْكَبِهِمْ شَهْدِينَ ﴿ ﴾ (سُورَةُ الْأَنْبَاء: ٧٨).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

 (١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرً".

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: أَنْيَتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ: مِمِّنُ أَشْلُ مِضْرَ. فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي عَرَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرُ الْبَعِيرُ الْمَعْبَدُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَة فَيُعْطِيهِ النَّفَقة وَلَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَمُنَعْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمْتِي شَيْئًا فَرَفَق بِهِمْ فَارْفَقْ فِي مِنْ أَمْرِ أُمْتِي شَيْئًا فَرَفَق بِهِمْ فَارْفَقْ لِهِمْ فَارْفُقْ لِهِمْ أَنْ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ:
 رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩٨/٤، البخاري (٧٣٥٢)، مسلم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٣/٦، مسلم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٥/١، البخاري (١٤٠٩)، مسلم (٨١٦).

# فَضْلُ الإِنكَارِ عَلَى الأَمْرَاءِ إِذَا خَالَفُوا الشَّرْعَ، بِشَرْطِ السَّلامَةِ مِنَ الأَذَى:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْإِنْكَارَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُوْرِ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ، وَلَكِنْ لِهَذَا الْإِنْكَارِ ضَوَابِطُ شَرْعِيَّةٌ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُسْلِمُ هَذِه الضَّوَابِطَ أَضَرَ بَنْفُسِهِ وَبِإِخْوَانِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُغِيْدُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ لَا يُكُلِفُ اللهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتْ تَبَنَا لَا تُقَالِمُ اللهِ عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتْ تَبَنَا لَا تُقَالِمْ لَعَالَمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُو

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَن عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوًا» (١٠.

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَشْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثُهُ الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمِّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُتِّهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمِّمَ أُمِّتِهِ مَوْلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَعْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَنْ اللَّهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلْهُونَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّهُ خَرْدَلٍ ﴾ ".

(٣) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْيَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۸۵۶)، أبو داود (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٥٨/١، مسلم (٥٠).

مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبَلَ الْخُطُبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُوِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيْغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢.

# فُوَائِدُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ:

اغَلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ
الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَنْتَشِرَ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَهُوَ السَّبَبُ لِلنَّجَاةِ مِنَ الْفِتَنِ وَالشُّرُوْرِ، وَتُؤَدِّي
بِصَاحِبِهَا إِلَى عُلُو الْإِيْمَانِ، وَتُصْقِلُ قَلْبُهُ بِالْهُدَى، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلأَمْرِ
وَالنَّهْيِ مَرَاتِبَ ثَلَاثًا: الْأُولَى: إِنْكَارُ الْقَلْبِ، النَّالِيَةُ: إِنْكَارُ اللِّسَانِ، الثَّالِيَّةُ: إِنْكَارُ الْيَدِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ضَوَابِطُ وَأَحُوالٌ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَاَتَقُواْ فِتَنَةً لَا تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكَةً ۖ وَاَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَكِيدُ الْمِقَابِ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ٢٥).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ فَلَـمَّانَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ ٱبْوَبَ كُلِ شَيْءِ حَتَّا إِذَا فَرِحُوا بِمَا ٱوْتُواَلَغَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُتَلِسُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَغْرَافِ: ١٦٥).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ
 عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِ مِاثَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبُرَ اللَّه وَحَمِدَ اللَّه وَهَلَّلَ اللَّه وَسَبَّحَ اللَّه وَاسْتَغْفَرَ اللَّه، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةٌ أَوْ عَظْمَا عَنْ طَرِيقِ

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۹۹)، أبو داود (۱۱٤۰).

النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّبِّينَ وَالثَّلَاثِ مِاثَةِ الشَّلامي وَالثَّارِ»(''. الشَّلامي فَيَعْشِي يَوْمَئِذِ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ»(''.

(٢) عَنْ أَبِي مُوْسَى: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ لَمَ يَجِدُهُ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسُهُ وَيَتَصَدُّقُ» قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ» قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ» قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ عَنِ قَالَ: «يُعْسِكُ عَنِ قَالَ: «يُعْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» "أَنَ

(٣) عَنْ أَنِي ذَرِ: أَنَّ نَاسَا مِنْ أَضِحَابِ النَّبِي ﷺ قَالُوا لِلنَّبِي ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، 

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ،

وَيَتَصَدُّقُونَ بِفُصُولِ أَهْوَالِهِمْا قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟!

إِنَّ بِكُلِ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَمْهِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَلَيْ بَضِيعَ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْي عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟!

قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَبِهُ الْحَدُلُكُ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَصِدًا اللّهِ الْحَارَابُ كَانَ لَهُ الْحَلَالُ كَانَ لَهُ أَنْ الْحَارُابُ كَانَ لَهُ أَبِهُ الْحِدُلُ كَانَ لَهُ أَنْ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالُ كَانَ لَهُ أَلُونَ لَكُونُ لَكُ إِنْ لَكُولُولُ كَانَ لَهُ أَنْ اللّهُ الْحَرَامُ اللّهُ الْعَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزُرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزُرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ اللّهِ الْعَلَالِقُ لِلْهُ الْعَلْمُ لَعُولُ اللّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ لَوْ اللّهُ الْعَلِي الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلِي اللّهُ الْعَلْمُ لَيْهِ فِيهَا أَوْرُالِهُ الللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَالِكُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ

(٤) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَمًّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٠٠٨)، النسائي ٦٤/٥.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه مسلم (١٠٠٦)، أبو داود (١٥٠٤).

رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (١٠.

(٥) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ﷺ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمِ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْضُهُمْ فِي أَعْفَلَهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْضُهُمْ . فَأَخَذُ فَأَسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجُوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ» ".

(٦) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ﷺ ذَنَ النَّبِي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِ قَدْ افْتَرَب، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَلِهُ، وَكُلِّ لِنْتُ جَحْشِ: فَقُلْتُ: يَا مَدُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». ".
رَسُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إذَا كَثُرَ الْخَبَثُ» ".

(٧) عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُو الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمَ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِثْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: يَلْكُ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَذْكُو الْفِتَى التَّيْ تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُدَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقَلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، بِلَهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَلْتُ مُنْوَلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا لَكِتَ «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا لَكِتَ

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۹۹)، أبو داود (۱۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٨/٤، البخاري (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٣٤٦)، مسلم (٢٨٨٠).

فِيهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَلْكَرَهَا نَكِتَ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الطَّمْفَا فَلَا تَضُرُهُ فِئْنَةٌ مَا دَامَتُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّتُتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ: أَكْشَرًا لَا أَبَا لَكَ! فَلَقُ أَنَّهُ فَيْحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قُلْتُ: لَا بَلْ يَكْسَرُ. وَحَدَّتُتُهُ أَنَّ ذَيْكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ (١٠). يُكْسَرُ. وَحَدَّتُهُ أَنَّ ذَيْكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ (١٠).

#### فَضْلُ إِقَامَة الْحُدُود لَمَنْ أَقَامَهَا:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ إِقَامَةَ الْحُلُودِ أَدَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْلًا، وَتَغْبِيْتُ لِشَرِيْعَتِهِ فِي الْأَرْضِ، وَإِقَامَتُهَا سَبَبٌ لِخَيْرٍ يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ، فِيْهِ الْبَرَكَةُ وَالسّعَةُ، وَتَمْنَعُ إِفَامَتُهَا مِنْ نُزُولِ الْبَلَاءِ الْعَاقِ، وَتَدْفَعُ غَضَبَ الرَّبِ ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَوْ آئَهُمُ آفَامُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَهِم مِن زَيِّهِمَ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن عَنِي آرَشُهِهِمُ أَمْثُهُمُ أَمْثُهُ مُقَتَّعِيدَ أَقَ وَكِيرٌ مِنْهُمُ سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ: ٦٦). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيتَةٍ، فَأَصَابَ بَعْصُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا؟ فَإِنْ يَتُرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوْا وَنَجُوْا جَمِيعًا» (١).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٥٠٥، مسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٣٠٤)، الترمذي (٢١٧٣).

(٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ: أَنَّ امْرَأَةَ سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قُومُهَا إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرُوةَ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُكَلِّمْنِي فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!» قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْمَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَلِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَيهِ الْحَدِيقُ أَعْلَى اللَّهِ بِيهِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيقُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ مِنْ فَعُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدِيقُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِيقُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَتَوْمُ فَيَعْمُ النَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفُى اللَّهُ الْفَعِيقُ أَنْ الْمَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَاةِ فَقُطِعَتْ يَدُمًا فَحَسُنَتُ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَوْوَجُتْ. وَالْتُ عَائِشُهُ: فَكَانَتُ تَأْتُى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى الْمُؤَاتُ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا عَلَيْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُوا عَلَيْكُوا الْمُؤْمُ وَالْمُعْم

(٣) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُوَّ عَلَى النَّبِيِ ﷺ بِيَهُودِيِ مُحَمَّمًا مَجُلُودًا، فَدَعَاهُمْ ﷺ فَقَالَ: «مَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: «أَنشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الثَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالَ: لَا، وَلُولًا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمُ تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالَ: لَا، وَلُولًا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمُ أَخْبِرِكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرُ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّ إِذَا أَخَدُنَا الشَّرِيفَ تَرْكُنَاهُ وَإِذَا أَخَدُنَا الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعُلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعُلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجُلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُمْ إِنِي أَولَى مَنْ أَحْيا أَلْوَهُ» فَأَمْرَ فِي النَّوهُ اللَّهُ عَلَى الشَّوهُ فَي اللَّهُمْ إِنِي أَوْلِكُمْ الرَّسُولُ لَا يَعَرَّنُكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي النَّكُمْ فِي إِلَى قَوْلِهِ: اللَّهُ عَلَى الشَّوهُ اللَّهُمُ إِلَى قَوْلِهِ اللَّهُمْ إِلَى قَوْلِهِ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ عَلَى الشَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْقَالُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٣٠٤)، مسلم (١٦٨٨)، أبو داود (٤٣٧٤).

(Y V T)

وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّهُ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ﴿ ﴾ ﴿وَمَن لَدْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَسِيثُونَ ﴿ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُهُا (').

#### فَضْلُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلَهَا:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحُدُودَ كَفَارَاتٌ، وَأَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَأَنَّ السُّالِةَ أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَأَنَّ السَّاإِذَا أَحَبُ عَبْدًا عَجَلُ لَهُ الْمُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّ مَنْ أُونِيَمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ قَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ فَجَرَاهُ الله خَنْرًا.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ أُخْرَى صَحِيْحَةٌ فِي فَضْل ذَلِكَ خَارِجُ الصَّحِيْحَيْن.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۷۰۰)، أبو داود (۲۶۶۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨) مسلم (١٧٠٩).

# فَضْلُ إِمَا طَة الأذَى عَن الطريق:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ أَنْفَعَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَخَيْرُ النَّفْعِ أَنْ تَدْفَعَ عَنِ النَّاسِ مَا يُؤْذِيْهِمْ فِي طَرِيْقِهِمْ، وَمَجْلِسِهِمْ، وَلَا تَحْقِرِ الطَّاعَاتِ الصَّغِيْرَةَ، فَإِنَّ الْخَيْرُ يَجْمَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَقَدْ تَرْجَحُ كِفَّةُ الْحَسَنَاتِ بِحَسَنَةٍ، فَاغْتَبْمْ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَـرَهُ۞ (سُؤرةُ الزَّلْزَلَةِ: ٧-٨).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي بَوْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: «اغْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» (١٠
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ» ثُمَّ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَنْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا كَانَهُ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَبْدِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَبْوًا» [...]
- (٣) عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ: النَّبِي ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيْتُهَا،
   فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٠/٤، مسلم (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢ ٣٤، البخاري (٢٥٤)، مسلم (١٩١٤).

أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ » (١٠).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَائِيهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّبِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»''.

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ- شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّريق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»(٣).

# فَضْلُ قَتْلِ الْبُرِيْصَةِ وَذِي الطَّفْيْتَيْنِ وَالْأَبْتُرِ مِنَ الْحَيَّاتِ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ قَدْ شَرَعَ لَنَا قَتْلَ أَنُواعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْحَشَرَاتِ لَا خَيْرَ فَيْهَا ، بَلِ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الشَّرُ، وَجَعَلَ فِي قَتْلِهَا أَجْرًا، وَسَمَّاهَا بِأَسْمَاءٍ تَسْتَقْبِحُهَا النُّقُوْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ: قَتْلُ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، وَمِنْهَا الْوَرَغُ رَالْبَرَيْصَةِ)، وَكَذَلِكَ قَتْلُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْحَيَّاتِ هِيَ فِي أَصْلِهَا جَانٌ وَلَكِنَّهَا تَتَمَثَّلُ فِي شَكْل حَيَّةٍ، فَاحْذَرْ -أَخِي- مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَا ٓهُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا زَابِيَا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ كَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْبِغَآهَ حِلْيَةٍ أَوْ مَنْجِ زَبَدُّ مِثْلُهُۥ كَانَاكِ يَضْرِبُ اللَّهُ الْخَقِّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيْذُهَبُ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه أحمد ١٧٨/٥، مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣١٢/٢، البخاري (٢٩٨٩)، مسلم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٣٥)، الترمذي (٢٦١٧).

جُفَّاتُّةُ وَأَمَّا مَايِنَعُهُ النَّاسَ فَيَتَكُّ فِي ٱلأَرْضُ كَثَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلأَنْتَالَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الرَّغْدِ: ١٧). وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْتُ عَلَى ذَلِكَ:

- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةٌ فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا حَسَنَةُ -لِدُونِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا حَسَنَةُ -لِدُونِ الثَّانِيَةِ» وَفِي الْشُوبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً -لِدُونِ الثَّانِيَةِ» وَفِي الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً -لِدُونِ الثَّانِيَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبْتُ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّالِيَةِ دُونَ ذَلِكَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي أَوْلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً» "كَنْ وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي أَوْلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً» "كَ.
- (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْتِرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَيَّاتِ، قَالَ الْمَبْلَ، " قَالَ الْبَبَةَ: لَا تَقْتُلُهَا. وَقَلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَر بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَر بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ خَوَامِرُ ( عَنَى رُواية: أَنَّ الْبَيْ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيِّةٍ فَقَالَ: «الْظُرُوا لَيُهُ مَهَى، قَالَ: وإنَّ النَّبِيَ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيِّةٍ فَقَالَ: «الْظُرُوا لَيْهُ هُمْ مُعَلِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ فَاعْرَوا فَقَالَ: «الْظُرُوا لَيْهُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاعْرَدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۲٤٠)، أبو داود (۵۲٦۳).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩/٢، البخاري (٣٢٩٧)، مسلم (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٩٨).

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ﴾''.

(قُلْتُ): قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: يُقَالُ: ذَا الطُّفْيَتَيْنِ: جِنْسٌ مِنَ الْحَيَّاتِ يَكُوْنَ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ<sup>(٢)</sup>.

وَالْأَبْتَرُ: هُوَ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ، زَادَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ: أَنَّهُ أَزْرَقُ اللَّوْنِ لَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَامِلٌ إِلَّا أَلْقَتْ (يَعْنِي مَا فِي بَطْنِهَا).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٣١١).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۲/۱،



(۲۰) فضل الأطعمة والأشربة وما يتعلق بما



# (٢٠) فضل الأطعمة والأشرية ومـــا يتعلــــق بهمـــا

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَكْثَرِ الْأَبْوَابِ الَّتِي اهْتَمَتْ بِهِ شَرِيْعَةُ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ؛ وَذَلِكَ لِأُمُورٍ مِنْهَا: تَكْرَارُ حُدُوثِهَا يَوْمِيًّا، وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى بَيَانِ الْحَلَالِ مِنْهَا وَالْحَرَامِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ اللَّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَنهَا ۗ إِنَّ رَبِّي لَعَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ وَمُرْسَنهَا ۗ إِنَّ رَبِّي لَعَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ وَسُورَةُ هُوْدٍ: ١٤).

# فَضْلُ قُولِ (بِسْمِ اللَّهِ) عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَمْدِ بَعْدَهُ...

(١) عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَوْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعْهُ مُرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتُ جَارِيةٌ كَأَنَّهَا
تُدُفَعُ، فَلَهَبَتُ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ
أَعْرَابِي كَأَنَّهَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُ
الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَجِلُ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لِيَسْتَجِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَبَدِهِ إِنَّ يَبَدِهِ إِنَّ يَبَدِهِ إِنَّ يَبَدِهِ إِنَّ يَبَدِهِ إِنَّ لَيْمَا عَلَيْهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ

(٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ
 الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۳۸۳/۵، مسلم (۲۰۱۷).

دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ»''.

(قُلْتُ): قَدْ جَاءَ خَارِجَ الصَّحِيْحَيْنِ بِسَنَدِ صَحِيْحِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ؛ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ؛

(٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ
 يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيْحُمْدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيْحْمَدَهُ عَلَيْهَا، "".

# فَضْلُ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطُّعَامِ وَتَنَاوِلِ مَا سَقَطَ مِنهُ:

- (١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي
   الإثنين، وَطَعَامُ الإثنين يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الظَّمَانِيَةَ»<sup>(١)</sup>.
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ،
   وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ (° '.
- (٣) عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَمِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ:
   وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعْهَا

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۸۵۸) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، أبو داود (۳۷۲۷)، ابن ماجه (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٧٣٤)، الترمذي (١٨١٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠١/٣، مسلم (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤٤/٢، البخاري (٥٣٩٢)، مسلم (٢٠٥٨).

لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» (').

#### فَضْلُ تَمْرِ وَعَجْوَة الْمَدينة:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ اللهَ فَلَا قَدْ يَجْعَلُ الشِّفَاءَ فِي شَيْءِ مِنْ أَسْبَابِهِ، كَمَا جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي شَيْءِ مِنْ أَسْبَابِهِ، كَمَا جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي شُرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ نَارٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، كَذَلِكَ شَرَعَ لَنَا شِفَاءً مِنَ السَّمِّ أَوِ السِّحْرِ فِي تَمْرِ الْعَالِيَةِ، الْعَجْوَةِ مِنْهَا، وَيَكُونُ عَدَدُهَا سَبْعًا كُلَّ يَوْمِ عَلَى الرَّيْق. عَدَدُهَا سَبْعًا كُلَّ يَوْمِ عَلَى الرَّيْق.

قَالَ ﷺ: ﴿قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَتُؤَلَّمَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٧٨).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِزِيَاقٌ
 أَوَّلُ الْبُكُرَةِ»".

(٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَنْبَ
 تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ".

#### فَضْلُ إطفام الطُّعَام لِلَّهِ عِنْ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ إِطْعَامَكَ لِلطَّعَامِ سَوَاءٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ أَقْ لِلْأَغْنِيَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ تُقَدِّمُهُ لِنَفْسِكَ، وَهُوَ سَبَبٌ لِلُحُوْلِكَ الْجَنَّةَ وُبُعْدِكَ عَنِ النَّارِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٠/٣، مسلم (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢/٧٧، مسلم (٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٨١/١، البخاري (٥٤٤٥)، مسلم (٢٠٤٧).

قَالَ ﷺ: ﴿وَيُطْمِئُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَشِياوَأُمِيرًا۞﴾ (سُوْرَةُ الْإِنْسَانِ: ٨). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
   (تُطْعِمُ الطَّعَامُ، وَتَقْوَأُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ \\'.
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمَا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةٌ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُمَ: أَنَا. قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي الْمِنْ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»?.
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجُدْتَنِي عِنْدَهُ، قَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجُدْتَنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْنُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ لُوجُدْتِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْنُكَ فَلَمْ تُطْمِعْنِي. قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ أُطْعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ لَوَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ، فَلَمْ تُعَلِّدَةُ لَوَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٢)، مسلم (٣٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٠٢٨).

اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكُ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِه، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي "\.

(٥) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ ذَكَرَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجْدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ "".
 لَمْ تَجْدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ "".

(٦) عَنْ عَائِشَة 
 هِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا» (٢٠).

(٧) عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:
 أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِضْفَانِ»<sup>(1)</sup>.

#### فَضْلُ سَقَى الْمَاء لله عند:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ لَكَ فِي كُلِّ كَبِدِ رَطِبَةٍ أَجْرًا، سَوَاءٌ كَانَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ، وَقَدْ نَالَ أَنَاسٌ مَغْفِرَةَ اللهِ بهذَا الْعَمَل الْبَسِيْطِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَوَلَمْ بَرُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقَنَّهُمَا وَجَعَلْنَا بِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُقِينُونَ ﴿ ﴾ (سؤرةُ الْأَنْبِيَاءِ: ٣٠).

<sup>(</sup>۱) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۵۹۹).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٩/٤، البخاري (٢٠٢٣)، مسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤٤/٦، البخاري (١٤٢٥)، مسلم (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٠٢٥).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ:
 أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ؛ أَنستُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهْزَ قَالَ: «مَنْ جَهْزَ قَالَ: «مَنْ جَهْزَ جَهْزَ أَلْشَتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهْزَ جَهْزَ أَلْشَتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهْزَ جَهْزَ أَلْفَتُمْ مَا قَالَ".

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْمُطَشُّ، فَنزَلَ بِثْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ حَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى وَنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ؛ فَشَكْرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي النَّهَائِمِ أَجْرَا؟! قَالَ: «فِي كُلُ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرَ».

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَيْنَمَا كُلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيْ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَنَزَعَتْ مُوفَهَا فَسَقَتْهُ فَغَفِرَ لَهَا الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيْ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَنَزَعَتْ مُوفَهَا فَسَقَتْهُ فَغَفِرَ لَهَا بِهِ» "٠.

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الله ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْجُدْتِنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ لُوَجُدْتِنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَإِنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانً

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري معلقا (٢٧٧٨)، والبيهقي موصولا ١٦٧/٦ في «الكبرى».

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٥٧٥، البخاري (٢٣٦٣)، مسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٦٧)، مسلم (٢٢٤٥).

فَلَمْ تُعلَّمِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَشْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَشْقَاكُ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (.

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَلَبْتُ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا؛ فَلَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ» قَالَ: فَقَالَ: «وَاللهُ أَغْلَمُ، لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» ".

(٦) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ
 فَقَالَ: «دَنَتْ مِنِي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِ! وَأَنَا مَعَهُمْ، فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِنْتُ أَنَّهُ
 قَالَ: تَخْدِشُهَا هِرَّةً! قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا؟»".

(٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ يَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَمُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسَ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَاوُا اللهِ حَتَى نَنُوهُوا مِنَا يُحِبُونَ ﴿ وَمَا نُنُوهُوا مِنَا مَنْ مَا عَلِيمٌ ﴿ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۵۶۹).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٦٥)، مسلم (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٣٦٤).

رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَخِ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، فَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمَهُ".

#### فَضْلُ النَّظَرِ في الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ لمَنْ هُوَ دُونكَ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَكَ، وَفِي أَمْرِ أَخِرَتِكَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، فَهُوَ أَجْدَرُ فِي الْحِفَاظِ عَلَى نِعَمِ اللهِ عَلَى نِعَمِ اللهِ عَلَى نِعَمِ اللهِ عَلَىٰكَ، مَعَ الرِّضَا التَّامِ لِقَضَاءِ اللهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِي فَضَلْوا بِرَآذِى رِزْفِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنْكَنْهُمْ مَهُمْ فِيهِ سَوَاةً أَفَيْنِهُمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ آلَ ﴾ (سُوْرَةُ النَّحْلِ: ٧١). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْتُ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَظْرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ
 فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ \(^1\).

# فَضْلُ تَعْطِيةِ الإِناءِ وَإِنكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاقِ الأَبْوَابِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ عَدُوَّكَ الْحَقِيْقِيِّ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ لَا يَغْفَلُ عَنْكَ لَحُظَةً، وَأَنَّ جُنُوْدَهُ قَائِمُوْنَ لَيْلَ نَهَارَ عَاكِفُونَ عَلَى إِيْذَائِكَ وَالنَّيْلِ مِنْكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَنَّيْدُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ, لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَبِ

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۱۶۲۱)، مسلم (۹۹۸)، أبو داود (۱۲۸۹).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲٤٣/۲، البخاري (٦٤٩٠)، مسلم (٢٩٦٣).

ٱلسَّعِيرِ ﴾ (سُوْرَةُ فَاطِر: ٦).

لِذَا أَمْرَ رَسُولُنَا ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ حَتَّى لَا يَنَالَ مِنْهَا شَيْئًا.

(١) عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ -أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ-فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَٰكِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْمِشَاءِ فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِى مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَخَوِرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَنْتًا»(').

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِتُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاثِهِ عُودًا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُرَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ﴾".

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»".

وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ لُمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً لَا يَمُثُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۳۰۱۳).

بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» وَفِي رِوَايَةِ: «فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءً» (٠).

## فَضْلُ العُطَاسِ وَرَدُ التَّاوُّبِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعُطَاسَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ؛ وَلِهَذَا شُرِعَ فِيْهِ حَمْدُ اللهِ، وَيُكْرَهُ التَّنَّاؤُبُ؛ لَأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ وَلِهَذَا شَرَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ مِنْ أَجْل الْحِفَاظِ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتِجْلَابِ مَحَبَّةِ اللهِ ﷺ.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَالْهُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْحُلُ "".
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكْرُهُ النَّنَاوُبَ،
   فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّه كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ:
   يَرْحَمُكَ اللَّهُ. وَأَمَّا الثَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُردَّهُ
   مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ "".

### فَضْلُ الضِّيَافَةِ وَأَدَانهَا:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الشَّرِيْعَةَ حَافَظَتْ عَلَى بَقَاءِ أَوْصَالِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْأَوْصَالِ أَنْ يَجِدَ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ حَقًّا عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ دَارَهُ، أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ زَائِرًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٧/٣، مسلم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٨/٢، البخاري (٦٢٢٦).

قَالَ ﷺ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنْشِيمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (سُوْرَةُ الْحَشْر: ٩).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: دَحَلَ عَلَيُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَكَ تَقُومُ اللّهِلَ وَتَصُومُ النّهَارَ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَلا تَفْعُلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِمَوْلَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسِيكَ أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرْ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ يَطُولَ بِكَ عَمْرٌ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ حَسْبِكَ أَنْ يَكُلِ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ حَسْبِكَ أَنْ يَكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ اللّهُ هُرُ كُلُّهُ » قَالَ: فَشَدَّدُتُ عَلَيْ اللّهُ عَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلّ جُمُعَةٍ فَلَاثَةَ أَيَامٍ» قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْ، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِي اللّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: وَمَا صَوْمُ نَبِي اللّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ اللّهُ مَالًا اللّهُ وَالَ دَالَكُ اللّهُ وَالَا اللّهُ مَالًا اللّهُ فَاللّهُ وَالْكَ اللّهُ اللّهُ مَالًا اللّهُ وَالْكَ اللّهُ اللّهُ مَالًا اللّهُ وَالْكَ اللّهُ اللّهُ مَالًا اللّهُ مَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالًا اللّهُ مَالًا اللّهُ مَالًا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٢) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أُذْنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَة جَائِزْتَهُ » قَالَ: وَمَا جَائِزْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالْضِيّافَةُ ثَلَاكُمْ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمَتْ » ".

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي شُرَيْح الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠١٩)، مسلم (٤٨).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَام، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَجِلُ لَهُ أَنْ يَغُويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» (١٠).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى إِلَى بَعْنَكَ بِالْحَقِ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً. ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللّيْلَةَ رَحِمَهُ الله » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: (أَن يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ وَ قَالَ: لَا إِلَّا قُوتُ صِبْنِيانِي! قَالَ: فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ عَنْدَكِ شَيْءٌ وَ السِّرَاجِ عِنْدَكِ شَيْءٌ وَاللهِ اللّيَلَةَ الْمَوْمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُعْلِيْهِمْ بِشَيْءٍ قَالَ: فَقَوْمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُعْلِيْهِمْ فَلَمْ السِّرَاجِ حَتَّى تُعْلِيْهِمْ وَلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُعْلِيْهِمْ مِنْ مَنِيعِكُمُ الطَّيْفُ فَلَمًا أَصْبَحَ غَذَا عَلَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «قَلُ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمُ الطَّيْفُ فَلَمَا الطَّيْلَةَ » إلى النَّيْقِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْقِ عَلَى اللّيَهِ عَلَى اللّيْقِ عَلَى اللّيْقِ عَلَى السَّيْفُ مَا اللّيْلَةَ مَالًى الشَيْفُ عَلَاهُ اللّيَلَةَ عَلَى النَّيْقِ عَلَى الْمَا مُضَعِمُ مَا اللّيَلَةَ مَنْ الْمَعْمُ اللّيَلِيقِ مَا اللّيَلِي الْمَقْلَ الْمَنْعِمُ عَلَى اللّيَهِ عَلَى النَّيْقِ عَلَى الْمَنْعِيفُهُ مَا اللّيَلِكَةَ هُمَا اللّيَلِكَةَ هَا عَلَى النَّيْقِ عَلَى الْمَقَالُ:

## فضل الكرام والجود:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ السَّخَاءَ وَالْكَرْمَ يُغَطِّيَانِ كُلَّ عَيْبٍ، وَيَسْتَجْلِبَا كُلَّ فَضِيْلَةً، كَمَّا أَنَّ الْبُخْلَ يُذْهَبُ كُلَّ فَضِيْلَةٍ، وَيَقْدَحُ فِي صَاحِبِهِ، وَالسَّخِيُّ الْكَرِيْمُ فَضِيْلَةٍ، وَيَقْدَحُ فِي صَاحِبِهِ، وَالسَّخِيُّ الْكَرِيْمُ

قَالَ ﷺ: ﴿ فَلَحَ إِلَكَ أَمْلِهِ. فَجَانَهِ مِبْلِ سَمِينِ ﴿ ثُنَ ﴾ (سُوْرَةُ الذَّارِيَاتِ: ٢٦). وَالْنِكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثْلِ رَجُلَيْن

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٧٩٨)، مسلم (٢٠٥٤) واللفظ له.

عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو آثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْنًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَسِمُ ١٠٠٠

- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُهسكًا تَلَقًا» (٢).
- (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ، وَكَانَ جَبْرِيلُ اللهِ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيتُهُ جَبْرِيلُ اللهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيحِ الْمُوْسَلَةِ "؟.
- (٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَيْ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي فَحَافَة، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ حَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ حَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدِّدِ غَيْرَ خَوْحَةِ أَبِي بَكْرٍ "''.
- (٥) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَشْحِ مَكَّةً ثُمَّ خَرَجَ
   رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَافْتَتَلُوا بِحُنْيَن، فَنَصَرَ الله دِينَهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٥٦، البخاري (١٤٤٣)، مسلم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٩٧/٥، البخاري (١٤٤٢)، مسلم (١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣١/١، البخاري (١٩٠٢)، مسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧٠/١ البخاري (٢٦٧).

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّمْمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَىٰ (''.

(٦) عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. وَفِي رِوَاتِةٍ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. وفِي أخرى: فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَة. وفِي أخرى: فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا اللَّهُ وَمَا يَشْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا اللَّهُ وَمَا يَشْلِمُ وَمَا يَعْمُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّه

### فَضْلُ المُواسَاةِ بَيْنَ المسلمين:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْمُوَاسَاةَ أَحَدُ دَعَائِم وَرَكَائِزِ هَذَا الدِّيْنِ، فَالْمُسْلِمُ يُوْثِرُ وَيُوَاسِي وَيُضَحِي وَيَحْرِصُ عَلَى الْآخَرِينَ، فَهُوَ مُشَارِكٌ فِي الْأَفْرَاحِ وَلُوَّاسِي وَيُضَحِي وَيَحْرِصُ عَلَى الْآخَرِينَ، فَهُوَ مُشَارِكٌ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْأَثْرَاحِ، يُحِبُ لِأَخِيْهِ مَا يُجِبُ لِنَفْسِهِ، خُلُقُهُ الْقُرْآنُ؛ لِذَا قَالَ الله ﷺ فِي أُمَّةِ الْإِسْلَامِ: ﴿وَاللَّهِمَ مَلَوَكُونَ لِنَهُ مِنْ اللهَ ﷺ وَلَا يَجِدُونَ فِي اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠٨/٣، مسلم (٢٣١٢).

قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ »''.

- (٢) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ
   وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (٢).
- (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي
   الإثنينِ، وَطَعَامُ الإثنينِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الشَّمَانِيَةَ (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٨٦)، مسلم (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۰۱۱).

<sup>-</sup>(۳) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۳۰۱/۳، مسلم (۲۰۵۹).

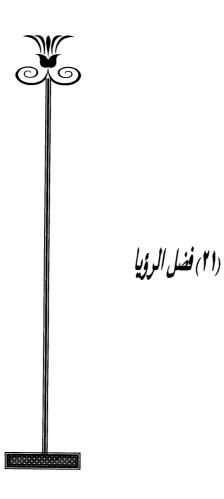



# (٢١) فيضل الرؤيا

اغلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ الرُّوْيَا إِمَّا بِشَارَةً بِخَيْرٍ أَوْ بِنَارَةً مِنْ شَرِّ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الرُّوْيَا أَوْقِيَا إِمَّا بِشَارَةً بِخَيْرٍ أَوْ بِنَارَةً مِنْ شَرِّ، وَلَا التَّمْكِيْنِ فِي مِحَّةِ ثُبُوْتِ الْأَرْضِ، وَقَدْ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَصَلَاحُ الْعَبْدِ لَهُ تَأْفِيْنِ فِي صِحَّةِ ثُبُوْتِ الرُّوْيَةُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَأْوِيلُ الرُّوْيَا إِلَّا مَن رَزَقَهُ اللَّهُ مَلَكَاتٍ لُعَوِيَةً وَشَرْعِيَّةً، وَمَعْرِفَةً بِأُصُولِ الْمَرَبِ، وفَهُمَ الْوَاقِع، وَمَعْرِفَةً الْأَصْدَادِ وَغَيْرِهَا، فَيَتْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمَ أَنْ لَا يَقْدِمُ عَلَى تَفْسِمْ الرُّوْيَا إِلَّا بَعْدَ النَّهُمُ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَه بِهِ، فَيَقَعَ فِي الْوَعِيْدِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى النَّهُ اللهِ اللَّهِ . النَّهُ عَلَى الْمُدْبِ عَلَى الْمُدْبِ عَلَى الْمُؤْمِدُ فِي الْوَعِيْدِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ .

قَالَ ﷺ: ﴿فَالَ يَنْبُنَ لَا نَفْصُ مُءَاكَ عَلَى إِنْوَلِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَنَدُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنسَنِ عَدُوُّ مُبِثُ ۞ يَجْنَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَاوِيثِ وَمُتِدُّ نِصْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى َالِيعَقُوبَ كَمَا أَنْتَهَا عَلَى أَنْوَكَ مِن قَبْلَ إِزَهِمِ وَإِسْخَوَاْنِ رَبِّكَ عَلِيدً حَكِيدُ ۞ ﴿ (سُوْرَةُ يُوسُفَ: ٥-١).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلُنَّ الْمُسْتِجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ عَامِينِ مُعَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَيْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا فَرِيبًا ﴿ مَا لَمُ مُعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا فَرِيبًا ﴿ مَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(١) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا السَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءٌ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ النَّعْبُدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةٌ فَتُزُوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ جِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَأَخَذَنِي الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَأَخَذَنِي

فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بقَارِئِ! فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيِّ! فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقَرَأُ إِلَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ ﴾ حَتَّى بَلغَ: ﴿عَلَمَ ٱلإِنسَنَ مَا لَزَيْغَمْ ۞ ﴾ ، فَرَجَعَ بها تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ. فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي؟» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: «قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ لَهُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلُّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْن عَبْدِ الْغُزَّى بْنِ قُصَيّ -وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا- وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيِّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيل مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ ابْنَ عَتِم، اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ! فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟!» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُوكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ وَرَقَةُ أَنَّ تُوُفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ<sup>(۱)</sup>.

### فَضْلُ الرُّوْيَا الصَّالحَة:

قَالَ ﷺ: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُثَرَىٰفِ ٱلْمَيْنِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٩٨٢).

هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ وَهُ وَرَةً يُؤْنُسَ: ٦٤).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صَفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَ عَلَى، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مَلْ بَلَغْتُ -فَلَاثَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبْوَلُواتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُوْيًا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ"\.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «النُّهْ فَيَا الصَّالِحَةُ»(٢).

### الرُّؤيا الصَّالِحة جُزء مِن أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ:

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ
 وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ »<sup>٣</sup>.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْةً مِنْ الْمُسْلِمِ جُزْةً مِنْ
 الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيًا الْمُسْلِمِ جُزْةً مِنْ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢١٩/١، مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٩٨٧)، مسلم (٢٢٦٤).

خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَالرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُوْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنْ اللهِ، وَرُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمُرَّءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَحْرَهُ فَلْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ النَّبُوَّةِ» (''.

### رُؤْيَا النَّبِي ١ فِي الْمَنَّامِ عَلَى صُوْرَتِهِ الْحَقَيْقِيَّةِ:

اغلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ رُؤْيَةَ النَّبِي ﷺ شَرَفٌ عَظِيمٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَلَكِنْ لَابُدَّ مِنَ التَّأَكُّدِ مِنْ صِحَةٍ مَا رَأَى، فَإِنْ رَأَى النَّبِي ﷺ قُلْنَا لَهُ: صِفْ لَنَا مَا رَأَيْتُهُ. فَإِنْ وَصَفْهَ عَلَى صِفْتِهِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ وَالْآثَارِ سَوَاءُ كَانَتِ الصُّوْرَةُ فِي شَبَابِهِ أَوْ رُحُوْلَتِهِ أَوْ كُهُولَتِهِ فَلَا حَرَجَ، أَمَّا إِذَا رَآهُ نَاقِصَ الْهَيْقَةِ، أَوْ يَأْمُرُهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ، أَوْ يُحِلُّ لَهُ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ خَلَالًا، أَوْ يَرُوعُ عَنِ التَّكَالِيْفِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَيْ الشَّرِعِيَّةِ الْعَبْدِ.

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنِي »(٢).

(٢) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي؛ إِنَّهُ لَا يَثْبَغِي
لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي» وَقَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا
بِتَلَغُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٢٦٨).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَطَةِ، وَلا يَتَمَثَلُ الشَّيْطَانُ بِي "''.

### فَضْلُ النَّظُرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ النَّظْرَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَسَنَةٌ مِن حَسَنَاتِ اللَّنْيَا الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، وَهُوَ الصُّحْبَةُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنَ التَّابِعِيْنَ مَهْمَا بَلَغَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لَا يَبْلُغْ فِي الدَّرَجَةِ كَمَنْ صَحِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ أَجْرَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا شِيْءٌ.

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَيْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبُهُمْ فَتَحَا قَرِيهَا ۞ ﴿ (سُوْرَةُ الْفُتْح: ١٨).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَآعَدَ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْسِرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَلِكَ الْفَرْوُ ٱلْفَظِيمُ ۞﴾ (سُورُةُ التَّوْبَةِ: ١٠٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا فَوْمًا

(١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٩٩٤).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۹۹۳)، مسلم (۲۲۱۲)، أبو داود (۲۰۳۳).

نِعَالُهُمُ الشَّمَرُ، وَحَتَّى ثُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِفَارَ الْأَعْيَنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحْدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ »(').

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَشَدِّ أُمْتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ
 بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بَأَهْلِهِ وَمَالِهِ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٥٨٩)، مسلم (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۸۳۲).

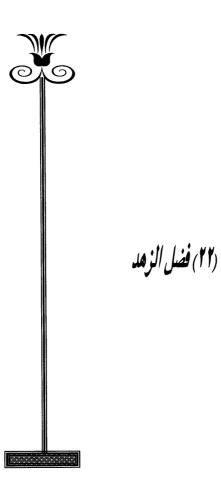



# (۲۲) فيضل الزهيد

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَ تَوْكَ الْمُبَاحِ الْحَلَالِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالثَّيَابِ، وَلَكِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا هُوَ أَنْ يَكُوْنَ الْقُلْبُ جُلَّ تَعْلَقِهِ بِالْآخِرَةِ، وَأَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا يَكُوْنُ فِي الْيَدِ، يَصْرِفُهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، وَلَكِنْ لَا مَا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، وَلَكِنْ لَا مَا يَعْمَ مِنَ التَّقَلُّلِ مِنْ مَتَاعَ الدُّنْيَا، كَمَا كَانَ أَكْفُرُ حَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَهِثُ وَلَهُوَّ ۚ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ۗ أَفَلَا تَمْتِلُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ٣٣).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحْدِ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ
 لَا تَمُرَّ عَلَيْ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً، إِلَّا شَيْنًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ١٠٠٠.

(٢) عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي حَوَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُخَدُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا يَسُونِي أَنَّ عِنْدِي مِنْلَ أَحُدِ هَذَا ذَهَبَا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِغَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَكُولِ هَذَا ذَهَبَا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِغَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إلَّا أَنْ أُولُ لِيهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. ثَمُّ مَشَى فَقَالَ: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَمَنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمُ» ثُمَّ قَالَ لِي: وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَذَا عَرْضَ لِلنَّيلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْرًا لِلنَّيلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْرًا قَذْ لَتَنْ عَرَالَ عَلَى اللَّهُ عَرَضَ لِلنَّيقِ عَنْ قَالَ مَنْ عَلَى لَمَا مُنْ عَلَى لَهُ مَنْ عَنْ فَى مَوْلَا لَالْئِلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْرًا قَذْ الْرَقُطَةُ فَلَ لَيْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّيقِ عَنَى فَاوَدُى أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّيقِ عَلَى فَا فَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّيقِ عَلَى الْمَالِمُ عَنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُهُ وَلَا لَا لَكُولُ الْمُعْمَالُهِ وَمِنْ عَلَا لَالْمُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمُعْمَلُولُهُ مُنْ الْقَلْقُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤٥)، مسلم (٩٩١).

فَذَكُرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ» فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِغَتُه صَوْتًا تَخَوْفُ فَا فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِغَتُه » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّدُ فَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، ﴿ ثَالَ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ، ﴿ رَالَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

(٣) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتُ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُو إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَمِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ. فَقَلْتُ: يَا خَالَهُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟! قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ مِنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ مِنَائِحُ مِنَ النَانِهِمْ، فَيُسْقِينَا ٢٠٠٠.

## فَضْلُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ وَفَضْلُ الْفُقَرَاءِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْفَقْرَ وَالْخِنَى ابْتِلَاءٌ يَبْتَلِي بِهِ اللَّهُ عِبَادَهُ، فَلَابُدَّ لِلْعَبْدِ مِنَ الرَّضَا وَالصَّبْرِ عَلَى قَضَاءِ اللهِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ لِلْفُقَرَّةِ اللَّذِيكَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُوكَ صَرَّنَا فِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَا يَسْتَلُوكَ فِي الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِينَا قَمِنَ النَّعْفُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُوكَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَكْيرِ فَإِكَ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَهُ الْبَقَرَةِ : ٢٧٣). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤٤)، مسلم (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٥٧)، مسلم (٢٩٧٢).

أَسْلَمَ، وَرُزقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ »(''.

- (7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا»(7).
- (٣) عَنْ عَائِشَةَ هَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبضَ (٣).
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ
   ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَبَاعًا مِنْ خُنْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا<sup>(٤)</sup>.
- (٥) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيتُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلُوانِ النَّمْرِ وَالزُّبْدِ (٥).
   أَلُوانِ النَّمْرِ وَالزُّبْدِ (٥).
- (٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا؟! لَقَدْ رَأَيْتُ
   رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتُوي مَا يَجِدُ دَفَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ (١٠).
- (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيضًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ
   النَّبِيِ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّه ﷺ: ﴿إِن نَنُوبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُ آ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْ عَمْر
   اللَّهُ هُورَ مَوْلَـنُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ النَّهُ عِنْيِنَ وَالْمَلَيْكِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى حَجَّ عَمْر

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۰۵٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٢/٢، البخاري (٦٤٦٠)، مسلم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٨/٦، البخاري (٥١٦)، مسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۹۷٦).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤/١، مسلم (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۹۷۸).

وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ الْمَوْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ اللَّتَانِ قَالَ الله عَلى لَهُمَا: ﴿إِن نَوْيَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْاً وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينٌ وَالْمَانَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ ﴾؛ قَالَ عُمَرُ: وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةً بْن زَيْدٍ بِالْعَوَالِي، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ! فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ!! فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟! قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟! لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ -يُرِيدُ عَائِشَةً- قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْل ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ! قُلْتُ: مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ! طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرَبَةِ. فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ

فَقَالَ: قَدْ ذَكَوْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْل حَصِيرِ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟! فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِخْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَغَلِّ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُوَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ! فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيئًا يَرُدُ الْبَصَرَ إِلَّا أُهَبًا ثَلَاثَةً، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ! فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ ﷺ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣/١، البخاري (٨٨)، مسلم (١٤٧٩) واللفظ له.

(A) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِ أَنَّهُ قَالَ: مَوْ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسِ: «مَا رَأْيُكُ فِي هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ التَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ يَلْ يُنْكَعَ، وَإِنْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا حَرِيٍّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَمَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا حَمْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» ''.

(٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْدِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: أَلَكَ مَسْكُنْ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ! قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ! قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ! (٢٠).

(١٠) عَنْ عِمْرَانَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «اطلَّغتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُّقَرَاءَ، وَاطلَّغتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّيسَاءَ»".

(١١) عَنْ أُسَامَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»''.

(١٢) عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ١٦٩/٢، مسلم (٢٩٧٩). موقوفا على ابن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٢٩/٤، البخاري (٦٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٠٥/٥، البخاري (٢٥٤٧)، مسلم (٢٧٣٦).

مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ(١).

(١٣) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِقِي النَّبِيُ ﷺ وَمَا فِي رَفِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو
 كَبد إِلَّا شَطْرُ شَمِيرِ فِي رَفِ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَ فَكِلْتُهُ فَفَنِي('').

(١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَتْصَمَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِهِمَا، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِ، مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟! وَقَالَتِ النَّالِ: يَعْنِي أُويُوتُ بِالْمُتَكَثِرِينَ؟! فَقَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَدَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. قَالَ: لِلنَّارِ: أَنْتِ عَدَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِعُ لِيلَاّرِ مَنْ يَشَاءُ فَيْلُقُونَ فِيهَا: فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ -ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئَ، وَيُرَدُّ بَعْضِ، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ -ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئَ، وَيُرَدُّ بَعْضِ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ هَلْ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ بَعْضِ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَلَا

(١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُبَّ أَشْعَتْ مَذْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرُوهُ"'

(١٦) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُثْلَ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» '''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٥٠)، الترمذي (٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٥١)، مسلم (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٤٤٧)، مسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) (صَحِیْحٌ) رواه البخاري (۲۰۷۱)، مسلم (۲۸۵۳).

### فَضْلُ الْغَنِّي وَالْأَغْنِيَاء:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْغِنَى نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَكِنَّ شَرْطَ أَنْ يَكُونَ نِعَمَةٌ أَنْ يَكُونَ فِعَمَةٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، وَلَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ لِلَّانَسِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا لِوَرَثَتِهِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَتُرَكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اللَّاسَ.

قَالَ ﷺ عَنْ سُلَيْمَانَ: ﴿قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبَ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَمْدِ مِنَا بَعَدِينَ إِلَّكَ أَتَ اَلْوَهَاكُ ۞﴾ (سُؤرَةُ ص: ٣٥).

وَقَالَ عَنْهُ: ﴿ وَوَهَمْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ أَيْمَمَ الْمَنْدُ إِنَّهُۥ أَوَّاكُ۞﴾ (سُوْرَةُ ص: ٣٠). (١) عَنْ أَنْسِ ۞ قَالَ: قَالَتْ أُتِي: يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنْسُ ادْعُ اللهَ لَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِوْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ»(١.

## فَضْلُ الاقتصادِ مَعَ المُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالح:

قَالَ ﷺ: ﴿لَا عُرِلَهُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُهُ، وَقُرْءَانهُ, ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ: ١٦-١٧).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ
 أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ »<sup>(١)</sup>.

(٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٣٤٤)، مسلم (٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٦٤).

فَيُصَلِّي فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاشُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلَّ» وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَتْبُتُوهُ(۱).

- (٣) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ:
   فَلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ: «مَهْ! عَلَيْكُمْ بِمَا تُعلِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللهُ حَتَّى تَمَلُوا» وَكَانَ أَحَبُ الدِينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ".
- (٤) عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، عَمَلُ النَّبِي ﷺ هَلْ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَ وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي ﷺ يَسْتَطِيعُ (٣).

# فَضْلُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْهَرْجِ (أَيْ: عِنْدَ الْفِتْنَةِ وَاخْتِلَاطِ أُمُوْرِ النَّاسِ) أَكْثَرُ أَجْرًا مِنَ الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لَأَنَّ النَّاسَ مُنْشَغِلُوْنَ بِحَالِهِمْ عَنْ عَالِمَةً اللهِ.

(١) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (صَحِيْعُ) رواه البخاري (٦٤٦٥)، مسلم (٧٨٢) واللفظ له، أبو داود (١٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٦، البخاري (٤٣)، مسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٦٦)، مسلم (٧٨٣)، أبو داود (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٥/٥٠، مسلم (٢٩٤٨).

## إحسان العبادة بغد الإسلام وأجرها:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ مَوْقُوْفَةٌ إِنْ أَشْلَمَ تُقْبَلْ مِنْهُ وَإِلَّا تُرَدُّ، ثُمَّ يَزْدَادُ الْإِحْسَانُ بِاسْتِقَامَتِهِ عَلَى دِيْنِهِ، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ أَوْسَعُ مِنْ كُلّ هَذَا.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ثُمَّ وَاللَّهُ عَـَفُورٌ رَحِيهِ ۗ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ

وَقَالَ: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَوُا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلأَوَّلِيرِ ﴾ ﴿ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ٣٨).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهَ عَنْهُ كُلِّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّه عَنْقا» (١).

(٢) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ» وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُدُ<sup>(٧)</sup>.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ الله ﷺ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ
 يَعْمَلَ حَسَنَةٌ فَأَنَا أَكْتُبْهَا لَهُ حَسَنَةٌ مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٢٠٤، البخاري (١٦١٧)، مسلم (١٢٣) واللفظ له.

أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَّ أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا » وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَتِ الْمُلَاثِكَةُ: رَبِ ذَاكَ عَبْدُكُ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلُ سَيِئَةً -وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِغْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ » وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِئَةً يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ »''.

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، الْجَاهِلِيَّةِ، الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُجِدَ بِالْأُوّلِ وَالْآخِرِ» ".

(قُلْتُ): الْمُرَادُ بِالْإِسَاءَةِ هُنَا هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ. قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالطَّبَرِيُّ وَابْنُ بَطَّال<sup>٣٠</sup>.

(٥) عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَهُوتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعْلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْنَاهُ، أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِنِّي فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنِي كُنْتُ عَلَى الْمُعْلَى اللهِ ﷺ مِنِي وَلَا أَحَدٌ إِلَيْ اللهِ اللهُ وَلَا أَحَدٌ إِلَيْ أَنْ لَا إِلَهُ اللهُ مَنْ عَلَى بَلْكَ الْحَالِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا أَحَدًا إِلَيْ أَنْ أَكُونَ قَدُ السَّمَمُكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى بَلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمًا جَعَلَ اللهُ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٧/٤، البخاري (٤٢)، مسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩/١٩٧١، البخاري (٦٩٢١)، مسلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» ٢٧٨/١٢.

ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأَبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمُوهِ» قَالَ: قُلْبُ فَلُثَ: أَنْ يُغْفَر لِيمَاذَه» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَر لِيمَاذَه» قَالَ: «رَمَّهُ عَلَى اللهِ جُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُه، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُه، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ فَبْلُه، وَأَنَّ الْهِجْرَةِ تَهْدِمُ مَا كَانَ فَبْلُه، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَي مِنْ رَسُولِ اللهِ فَي وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُثُ عَلَى وَلَوْ سُبُلْتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُثُ عَلَى وَلَوْ سُبُلْتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُثُ عَلَى لِللهَ الْجَنِّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْبَاءَ مَا أَدْرِي مَا يَلْكَ الْحَالِ لَرَجُوثُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْبَاءَ مَا أَدْرِي مَا يَلِكُ الْحَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا وَنَنْمُونِي فَشُنُوا عَلَي حَلَى فِيهَا أَفِدَهُ وَلَوْ مَنْ أَهْلِ الْجَنِّقِ، جُرُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى التَّوْرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى الشَّافِي مَا أَلْهُ مُنْ أَنْ الْمُؤْمِلُ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى الشَّوْلَ عَلَى فَا أَنْ مُولِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى الشَّافِ مَنَ الْمُؤْمِلُ مَنَا الْمُؤْمِ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى الْمَنْ الْمَنْ الْمِعْ وَالْطُورُ وَالْمُؤْمُولُ وَلُولُ وَلَا مُنْ الْمُعْلَى وَلَا لَالْمُ الْمُ وَلَا مُنْ الْمَنْ وَلَا لَا مُنْ مُنْ الْمُلْعُولُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمُولُ وَلَا مُنَالًا أَوْلُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَولُولُ وَلَا مُؤَلِّ وَلَا مُنَالًا مُعْرَالًا وَالْمُ وَلِيلًا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ ولَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَالَالَهُ مُولِيلًا اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ مَا لَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلَّ وَلَمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ وَلُولُولُ وَلَمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

### جَزَاءُ الْعَمَلِ الصَّالحِ إِذَا عَمِلَهُ كَافِرُ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَهُ حَسَنَةٌ فِي الدُّنْيَا وَحَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مُوجِدٍ، أَمَّا إِذَا صَدَرَ مِنْ رَجُلٍ كَافِرٍ فَإِنَّهُ يُجْزَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارَ. النَّارَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ دِينَ قَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٢١). موقوفا على عمرو بن العاص ﷺ به.

(F) 9>

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةً يُجْزَى بها» ().

(۱) (صَحِیْحٌ) رواه أحمد ۱۲۲/۳، مسلم (۲۸۰۸).



(٢٣) فضل الخوف والرجاء



# (٢٣) فيضل الخوف والرجياء

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحُوْفَ مِنَ اللَّهِ أَحَدُ أَجْزَاءِ الْإِيْمَانِ، وَحَقِيْقَتُهُ هُوَ خُوْفٌ وَوَجَلٌ يَحْدُثُ فِي الْقَلْبِ، وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ مِنَ الْبُكَاءِ وَالْخُشُوْعِ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوْدِهِ، وَهُوَ مَمْدُوحٌ لَأَنَّهُ يَصْرِفُ الْعَبْدَ عَنْ مَعْصِيَةٍ رَبِّهِ.

قَالَ ﷺ عَنْ نَبِيِّهِ يُوْسُفَ النَّلِيِّةِ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمْ وَهَمَّ يَهَالُوّلَآ أَن زَمَا أَرْهَكنَ رَبِّهِ؞ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِيرَ ۚ ۚ ﴿ ﴿ (سُوْرَةُ يُوسُفَ: ٢٤).

فَهُوَ خَوْفٌ فِي قَلْبِهِ مِنْ رَبِّهِ حَجَبَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ؛ لِهَذَا قَالَ: ﴿قَالَ مَمَاذَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَقَتِ الْأَبُورَبُ وَقَالَتْ هَيْتَ اللَّكَ قَالَ مَمَاذَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَوُصِفَ بِالْإِحْسَانِ: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنَّ أَرَىٰيَ أَعْصِرُ خَمَّرًا وَقَالَ ٱلْاَحْرُ إِنِّ آرَيْنِيَ آخَمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأَكُّلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِنْنَا بِتَأْوِيلِهِۦ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ (سُورَةُ يُؤسُفُ: ٣٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَالْوَا يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرْرِرُ إِنَّا لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَيِبِرُلَفَكُ ذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ ۖ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْدِينِ ﴿ وَهُورَةُ يُوسُفُ: ٧٨)

فَالْإِحْسَانُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ، وَالرَّجَاءُ هُوَ الْقِسْمُ الْآخَرُ لِجَانِبِ النَّوْحِيْدِ مَعَ الْخَوْفِ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، فَهُوَ يَدْفُعُهُ إِلَى الطَّاعَةِ لِيَنَالَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، وَإِذَا وَقَعَ فِي مَعْضِيّةِ فَهُوَ يَتُوْبُ لِرَجَائِهِ فِي عَفْوِ رَبِّهِ؛ لِذَا فَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

فَقَالَ عَنْ زَكَرِيًا اللَّهِ وَأَهْلِهِ: ﴿فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ. يَحْيَكُ وَأَصْلَحْكَ الْهُ,

رَوَجَكُهُۥ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ بُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَنْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبَا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَشِيعِينَ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْأَنْبَيَاءِ. ٩٠).

فَضْلُ الْخَوْفِ:

قَالَ ﷺ: ﴿ قَالُوٓ إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الطُّوْرِ: ٢٦). وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ إِنَّا غَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُرُ مَا فَطَيْرِ لَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْإِنْسَانِ: ١٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي ثُمَّ الْحَنُونِي ثُمَّ الْحَنُونِي ثُمَّ الْرَيْحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبُهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ: الجَمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ. فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِ، خَشْيَتُكَ. فَعَفَرَ لَهُ اللَّهِ وَفِي رَوَايَةٍ: «مَخَافَتُكَ قَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِ، خَشْيَتُكَ. فَعَفَرَ لَهُ اللَّهُ وَفِي رَوَايَةٍ: «مَخَافَتُكَ يَا رَبَ» ''.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلُهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ جَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاقَةٍ ضِعْفٍ» "كَ

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٨١)، مسلم (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٠٠١)، مسلم (١٢٨)، الترمذي (٣٠٧٣).

بِعَمَلِهِ؛ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِي فَلَرُّونِي فِي الْبُحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ. فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمُّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ» (').

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّه فِي ظِلَبِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّةَ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةٍ رَبِهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهِ الْجَتْمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَمَاجِدِ، وَرَجُلٌ بِ تَحَابًا فِي اللهِ الْجَتْمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَمَا الْمَرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَعِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾"'.

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثُهُ نَفْرِ مِمْنُ كَانَ قَبْلَكُمْ يَهُمُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطْرَ فَأَوْوا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ، لِبَعْضِ، فَلَكُمْ يِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَلُ رَجُلٍ كَانَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرْزٍ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمَدْتُ إِلَى كَانَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرْزٍ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي الشَّتَرِيثُ مِنْهُ بَقْوَا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجُوهُ فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَلِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ. فَسَافَهَا، فَإِنْ كُنْتَ الْعَلَمُ أَنِي عَلْكُ الْبَقَرِ فَيْلِقُهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ. فَسَافَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي عَنْدَكُ فَرَقٌ مِنْ لَيْكُمْ أَنِي عَلْكُ الْبَقِرِ عُمِلًا لِي عَنْدَكُ فَرَقٌ مِنْ اللّهُ مَنْ فَلُكُ الْفَرَقِ. فَسَافَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي عَنْدَكُ فَرَقٌ مِنْ لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخُانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا لِيلًا لَهُ عَلَى الْفَاقُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهُمُ الْمُعْمُ الْهُمُ عُلُولُكُ كُلُ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ عَنْمِ لِي، فَأَنْطُأَتُ عَلَيْهِمَا لَيْلًة فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي كُلُو كُلُولُ لَيْلُومُ الْمَالَتُ عَلَيْهِمَا لَيْلًا فَعَرْتُ وَقَدْ وَقَدْ، وَقَدْا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي كُلُولُ كُلُولُ لَلْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمُ لُولُولُ مَلْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُلْكُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَى وَعِيْلِي اللّهُ فَلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَقُ وَلَا اللْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَقُ الْمَالُولُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَالِ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلَالُ اللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٨٠)، مسلم (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

يَتْصَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبْوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَا لِشَرْيَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْر، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرِجْ عَنَا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظْرُوا إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ الْاَحْرَ: اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي النَّهُم الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظْرُوا إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ الْاَحْرَ: اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي النَّهُ عَمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ، إِلَيْ وَأَتِي رَاوَدُتُهَا عَنْ نَشْسِهَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ كَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لِي النَّهُ عِيهِ بِهِاقَةٍ دِينَارٍ، فَطْلَبْتُهَا حَتَّى قَدْرُتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَاتُهُمْ الْخَاتُم إِلَّا بِحَقِهِ. وَتَرَكُثُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقُمْتُ وَتَرَكُثُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقُوتُ عَنَّا الْعَرَجْ عَنَا فَقَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقُمْتُ وَتَرَكُثُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِي فَعَلْتُ ذَلِكُ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقُوتُ عَنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَرْجُوا» (١٠٠ عَنْ عَلْمُ قَلْتُ ذَلِكُ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقَوْتُهُمْ الْمُعْرَعِ اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَرْجُوا» (١٠٠ عَنْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَالْتُ ذَلِكُ مِنْ حَشْيَتِكَ فَقُرْحَ عَنَّا فَقُوتُ عَنَا الْعَالَةُ عَنْهُ مُؤْمَ عَلْهُ مُؤْمَةً عَنْهُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْعُقْرَ عَنْهُ الْمُؤْمِ عَنَا اللْعُمْ فَالْعُولُونُ مِنْ عَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ وَلَى الْوَلْعَالَقُولُ عَلْمُ الْعَلَيْتُ وَلَا عَلَى عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى عَلْمُ الْعَلَقُ وَيَالِهُ عَلَيْتُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْتُ الْعَلَقُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَى الْمُؤْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْتُ الْعُلِقُ الْعَلَقُ الْعَلِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيْلُولُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْتُلْعُلِقُ الْعُلْمُ الْعَلَقُولُونُ الْعَلَقُولُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْعُلْمُ الْعَلِيْلُولُوا

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاش مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ؟ قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» (٢).
 «ذَكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» (٢).

(٧) عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِدِيِّ قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرِ
فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: فُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قَالَ: صُبْحَانَ اللهِ! مَا
تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَذَكِونَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا
وَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرْجُنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ
وَالضَّيْعَاتِ فَسَينًا كَثِيرًا! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا
وَالضَّيْعَاتِ فَسَينًا كَثِيرًا! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا
وَأَبُو بَكُو حَتَّى دَحُلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَذَكَ بُونَ بِالنَّارِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٦٥)، مسلم (٢٧٤٣)، أبو داود (٣٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۱۳۲)، أبو داود (۱۱۱).

وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيْدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُوكُمْ، وَلَكِنْ يَا خَنْظَلَةً سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتِ (''.

## فَضْلُ البُّكَاءِ مَعَ حُسنن الظُّنِّ باللَّهِ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْبُكَاءَ دَلِيْلُ صِدْقِ الْقَلْبِ، وَأَنَّهُ عَامِرٌ بِالْإِيْمَانِ، وَلَكِنْ يَرْدَادُ الْقَلْبُ قُوْةً إِذَا امْتَلَا أَيْضًا بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ؛ لَيَكْتَمِلُ رُكْنَا التَّوْجِيْدِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفُونَ (أَنَّهُ وَلَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفُونَ (أَنَّهُ (سُوْرَةُ السَّجْدَةِ: ١٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ الَّبِلِ سَاجِدَا وَقَالِهُمَّا يَحۡذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحۡمَّ رَبِهِ ۗ فُلْ هَلْ يَسۡتَوِى الَّذِينَ يَعۡدُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْوَلُوا ٱلاَّ لَبَنبِ ۞﴾ (سُوْرَةُ الزُّمُونِ: ٩).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّه فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَ طَلَبَتْهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَ طَلَبَتْهُ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَعِينُهُ، وَرَجُلَ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴿ ''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٤/٢، مسلم (٢٧٥٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)، النسائي ٢٢٢/٨.

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْوَا ْ عَلَيَ الْقُوْرَانَ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَاْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِسْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم سَهْمِيدِ وَحَيْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم سَهْمِيدِ وَحَيْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم سَهْمِيدِ وَحَيْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم سَهْمِيدِ وَعَيْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم سَهْمِيدِ وَحَيْنَا مِن كُلُ أُمْتِم سَهْمِيدُا ﴿ فَكُنْ مَنْ إِنِّ مَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمُ حَلَقَهِا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ بِسُعًا وَيَسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كَلْهِمْ رَحْمَةً وَاجْدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْنَسْ مِنَ الجَدَّابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ الجَدَّابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ التَّارِ»?".

(٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبَلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ
 إِلَّا وَهُوَ يُخْسِنُ باللهِ الظَّرِّ»?".

(°) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْمٍ ذَكَرَتُهُ فِي مَلْمٍ خَيْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ بِشِبْرِ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۸۰۰)، أبو داود (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٦٩)، مسلم (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه مسلم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٠/٣، البخاري (٧٤٠٥)، مسلم (٢٦٧٥)، وغيرهم.

(٦) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ «سَتِدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيً وَأَبُوءُ لَكَ بِنَنْتِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلُ أَنْ يُصْبِعِ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهُ لِلْ وَهُو مُونَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ

## فَضْلُ النَّقُوى وَالنَّوَكُل عَلَى الله:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ ﷺ شَرْطُهَا الْأَسِاسِيُّ إِثْيَانُ الْفَرَائِضِ وَفَعْلُ النَّوَافِلِ، وَأَيُّ طَرِيْقِ غَيْرِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ لَا يَصِلُ بِالْعَبْدِ إِلَى مُرَادِهِ، خَاصَةً لَوْ كَانَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ وَدَعْوَتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُوْلِهِ ﷺ، وَعَلَى تَنَبُّعِ أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ صَحَابَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ لَنَهُ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ (سُوْرَة آلِ عِمْرَانَ: ٧٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَاخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْـُرُثُونَ ﷺ﴾ (سُؤرَةُ يُؤنُسَ: ٦٢).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢٢/٤، البخاري (٦٣٠٦).

عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ » قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَحِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَحِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإَسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا» (١٠. خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا» (١٠.

(٢) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي إِبِلهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِ هَذَا الرَّاكِبِ. فَنَزَلُ فَقَالَ لَهُ: أَنَوْلُتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْخُتْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْخَنِيَ الْعَنْدِيَ الْحَبْدَ التَّقِيَ الْغَنِيَ الْغَنِيَ الْخَنِيَ الْعَنْدِي الْمَالِكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَخْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي وَمَا يَرْالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَخْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمِي بِهِ، وَيَشَى يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنُ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّذَتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِنْ أَنْهُونَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَه» "اَ.

## فَضْلُ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ النَّفْسَ تَمِيْلُ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ، وَذَلِكَ لِهَرَى نَفْسِكَ وَغَلَبَةِ شَيْطَانِكَ وَقُوَّةِ عَدُوِّكَ مِنَ الْإِنْسِ، فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٨٩٤)، مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٣/١، مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٥٠٢)



تُعَامِلَهَا بِنَقِيْضِ مَقْصُوْدِهَا، فَتَدْفَعَهَا إِلَى الطَّاعَةِ دَفْعًا بِقُوَّةٍ وَصَلَابَةٍ، مَعَ أَنَهَا كَارِهَةٌ لِهَذُوهِ الطَّاعَةِ، فَهَذِهِ هِي مُجَاهَدة النَّفْسِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ (شؤرةُ الْعَنْكَبُوتِ: ٢٩).

وَقَالَ اللهِ عَنْ نَبِيهِ يُوسُفَ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْيهِ وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ وَقَالَ هُوَ اللّهِ عَلَيْهُ الطَّلِلْمُونَ اللّهِ الْأَبُورَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (١).
- (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِى اللهُ عَنْهُ».
- (٣) عَنْ شَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقْفِيِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ
   قَوْلًا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ باللهِ، فَاسْتَقِمْ»

#### فَضْلُ الْوَرَعِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْوَرَعَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَنْ أَصْلَيْنِ هُوَ ثَالِثُهُمَا: الْأَصْلُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٣/١، البخاري (٦٤٨٧)، مسلم (٢٨٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٠)، مسلم (٤٠)

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٣/٣، مسلم (٣٨).

الْأَوْلُ: إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ. وَالْأَصْلُ النَّانِي: فِعْلُ النَّوَافِلِ، وَالْقَدْرُ الزَّائِدِ -وَهُوَ الْوَرَعُ - حَقِيْقَتُهُ هُوَ تَجَنُّبُ مَوَاضِعِ الشُّبْهَاتِ، وَأَحْيَانًا يَكُوْنُ الْوَرَعُ وَاجِبًا إِنْ كَانَ يَدُونُ الْوَرَعُ وَاجِبًا إِنْ كَانَ يَدُونُ الْمَعَاصِي.

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَقَى الْمُشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْمُشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعْهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمْى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا لَا يَعْمَى مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا

(٢) عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ صَفِيَةً زَوْجَ النَّبِيِ ﷺ أَخْبَرَتُهُ: أَنَهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اغْتَكَافِهِ فِي الْمُسْجِدِ عَنْدَ بَابِ أَمُ سَلَمَةً مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ يَقْلِبُهُا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمُسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أَمُ سَلَمَةً مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَمَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي ﷺ: «عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّمَا اللَّذِي ﷺ: «عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّمَا اللَّهِ عِنْ صَفِيّةً بِنْتُ حَيْنِي » فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي ﷺ: «عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّمَا اللَّهِ عِنْ صَفِيّةً بِنْتُ حَيْنِي » فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَبْرَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْعًا اللَّهِ عَنْ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللَّمِ، وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي فَلُوبِكُمَا شَيْعًا اللَّهُ عَنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللَّمِ، وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي عَلْمُ فَلَا اللَّهِ عَنْ عَلْهُ إِلَيْكُونَ فِي فَلُوبِكُمَا شَيْعًا اللَّهِ عَنْ عَلْهُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللَّهِ عَنْ فَلَالًى عَنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللَّهِ عَنْ عَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَانَ يَتُلْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْمُسْتَعَالَ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٧/٤، البخاري (٥٢)، مسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۰۳۰)، مسلم (۲۱۷۰)، أبو داود (۲٤۷۰).

(TTT)

(٣) عَنْ عَائِشَة ﷺ قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرِ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكُلُ عَلَيْكُمْ مَنْ عَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءِ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْدِي مَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِي حَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْحَلَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ فَقَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ (').

## فَضْلُ صَلاح الآبَاءِ وَالأَبْناءِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ اللَّهَ ﷺ يَحْفَظُ الصَّالِحَ فِي نَفْسِهِ وَفِي وَلَدِهِ وَإِنْ بَعْدُوْا عَنْهُ، بَلْ قَدْ يَحْفَظُ ﷺ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، وَكَذَلِكَ صَلَاحُ الْأَبْنَاءِ يَنْفَعُ الْآبَاءَ، وَفِي الْجُمْلَةِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَنْفَعُ صَاحِبَهُ وَذُرِيَتَهُ.

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ وَلِتِيَ اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْنَبُ ۗ وَهُوَ بَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: ١٩٦). الْأَعْرَافِ: ١٩٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَّزُ لَهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِكُ وَلَاكَانُونِيلُ وَلَمْ فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِكُ وَلَاكَانُونِيلُ أَلَوْدَهُ الْكَهْفِ: ٨٧).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعْهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ»(").

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٨٤٢)، موقوفا على عائشة 🍩.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٠/٣، البخاري (٦٥١٤)، مسلم (٢٩٦٠).

(٢) عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرِ: حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُم كَمِقْدَارِ مِيلٍ» قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ اللَّهِيلَ وَمُنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلْكَ رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ (٠٠).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
 إِلَّا مِنْ ثَلَاثَهُ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
 لَهُ "".

## فَضْلُ النَّو كُل عَلَى الله:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ ﷺ أَصْلٌ مِنْ أُصُوْلِ التَّوْجِيْدِ، بَلْ هُوَ أَقْوَى جَوَانِيهَا، وَهَذَا لَا يُنَافِي الأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ وَالسَّغِي لَهَا، بَلُ تَرْكُ الأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ وَالسَّغِي لَهَا، بَلُ تَرْكُ الأَّخِذِ بِالْأَسْبَابِ وَالسَّغِي لَهَا يُنَافِي التَّوْجِيْدَ السَّلِيْمَ، وَأُصُوْلُ الشَّرِيْعَةُ قَائِمَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهُمُولُ الشَّرِيْعَةُ قَائِمَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهَمُذَا كَانَ خَالَ نَبْيَنَا ﷺ.

قَالَ ﷺ: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّ ۗ وَاَشَبعُواْ رَضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٦، مسلم (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣٧٢/٢، مسلم (١٦٣١).

وَقَالَ عَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَنَنُّ عَلَى الَّذِينَ ،َامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِ مر يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ النَّحْل: ٩٩).

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيُ الْأُمْمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُ وَمَعَهُ الوَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِي لَيْسَ مَعَهُ آخَدً، إِذْ رُفِعَ لِي الوَّهُ مُنْ مَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمْتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا إِلَى الْأُفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: انْظُرُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: انْظُرُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمْتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّذِينَ صَحِبُوا يَدْخُلُونَ النَّهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِينَ تَحْوُضُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَلَا يَسُعَيرُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، فِيهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: «مُع اللَّذِينَ لَا يَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى وَعَلَى اللهِ اللهِ قَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُعْ الَّذِينَ لَا يَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُعْ مَا الَّذِينَ لَا يَوْمُنَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى وَعَلَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُعْمَانُ بِعُلْمُهُمْ» أَمْ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مَا مُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: «دُعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مَا مُكَاشَةُ بْنُ

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَسِّبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ اللهِ حِينَ أَلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالُهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ قَاخَتُوهُمُ فَرَادَهُمُ لَا اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٧١/١، البخاري (٢٥٤١)، مسلم (٢٢٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٦٣).

## فضل الإحسان:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْإِحْسَانَ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوْلُ: إِحْسَانُكَ إِلَى اللهِ، وَهُوَ أَنْ تُخْلِصَ لَهُ دِيْنَكَ مَعَ الْخُصُّوعِ لَهُ وَالنَّوَجُهِ إِلَيْهِ بِالْعِبَادَةِ. النَّانِي: إِحْسَانُكَ إِلَى عِبَادِهِ، سَوَاءٌ كَانَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا، فَكُلُّ مَعْرُوْفٍ تَقْدِمُهُ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ تَصْدُفُهَا عَنْهُمْ إِحْسَانُك.

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْشُرُ بِالْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْعَن عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَالْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِي بَهِظُكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ آلَهُ ﴿ (سُوْرَةُ النَّحٰل: ٩٠).

وَقَالَ: ﴿ وَٱنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِٱندِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَاكُةُ وَأَخْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْ

وَقَالَ: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيهُ تِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ وَهُوزَةُ الْأَعْزَافِ: ٥٦).

(١) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَوْرِحُ ذَبِيحَتَهُ» (١٠).

(٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعْهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَنَ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ كُنَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» ﴿ اللَّهِينَ كُنَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» ﴿ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» ﴿ كَا اللَّهُ الْمُنَاتِ الْمَنْعَلَى الْمَارِيةِ لَهُ الْمَارِيةِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّلْمُ اللْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَل

<sup>(</sup>۱) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٩٥٥)، مسلم (٢٦٢٩).

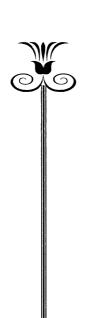

# (٢٤) فضل البر والصلة



## ( ٢٤) فضل البر والصلة

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ هَذَا الْبَابَ قَدْ رَكَّزَتْ عَلَيْهِ الشَّرِيْعَةُ تَوْكِيْزًا شَدِيْدًا، حَتَّى قَرَنَتْ بَعْضَ مَسَائِلِهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ؛ كَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهِ.

## فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَصْدِقَانِهِمَا:

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَصَدُهُمَا أَوْ كِلَا لَهُمُ اللَّهُمَا وَقُلُ لَهُمَا فَوْلَا كَوْرِيمًا ﴿ آلَ ﴾ (سُؤرةُ الْإِسْرَاء: ٢٣)

وَقَالَ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ وِهِلِدَيْهِ إِحْسَنَا ۚ حَمَلَتُهُ أَمْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَنْلُهُ. ثَلْنَتُونَ ثَمْتِمًا حَتَى إِذَا لِمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا زَضَيْهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَ ۚ إِنِي ثُبْثُ إِلَيْكَ وَإِلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ (سُورَةُ الْأَحْقَافِ: ١٥).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللّهِ؟ قَالَ:
 (الصّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: (أَمُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ:
 (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١٠).

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفْرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
 يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطْرٌ فَأَوْوا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبُغْضِ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/١ ٤٢، البخاري (٥٢٧)، مسلم (٨٥).

إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزَ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ: اغمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَر فَسُقْهَا. فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أُرُزًا فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَر فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ. فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَحٌ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَن غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوع، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبّ النَّاسِ، إِلَيَّ وَأُنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِاثَةِ دِينَار، فَطَلَبَتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رجْلَيْهَا فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَار، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ
 مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» وَفِي رَوَايَةٍ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٦٥)، مسلم (٢٧٤٣)، أبو داود (٣٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۵۱۰)، أبو داود (۱۳۷).

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ» قِيلَ: هَنْ أَذُرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلْ كِلْيَهِمَا فَلْمُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ »(١).

(قُلْتُ): ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتُ نَافِلَةً، وَأَنَّ إِجَابَةَ الْأُمِّ أَفْضَلُ مِنْ إِكْمَالِهَا، وَذَهَبَ آخَرُوْنَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فِي شَرْعٍ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. وَالصَّحِيْحُ الْأَوَّلُ.

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أَمُكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُكَ» ".
 ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَمُكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» ".

(٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِللَّبِيِّ ﷺ: أُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟»

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢/٢ ٣٤، مسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٢٧/٢، البخاري (٥٩٧١)، مسلم (٢٥٤٨).

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»(١).

(٨) عَنْ أُسَيْرِ بْن جَابِرِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَهْدَادُ أَهْل الْيَمَن سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: الْكُوفَة. قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَن، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبْرَهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِح فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْههِ. قَالَ: أَسَيْرٌ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟!(``.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٥/٢، البخاري (٩٧٢)، مسلم (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۲۵۱۲).

## فَضْلُ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْوَالدَيْنِ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مِنْ بِرِكَ لِوَالِدَيْكَ أَنْ تَبَرَّ مَنْ كَانَ صَدِيْقًا لِأَبْوَيْكَ، بِخَاصَةِ الْمُحِبُّونَ مِنْهُمْ.

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتُرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَوَّ بِهِ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا. وَالْجِمَامَةَ قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَكَ: أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللّهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَ حِمَارًا كُنْتَ تَرُوّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَبَرِ الْبِرِ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ » وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرِ".

## فَضْلُ صلّة الأرْحَام:

اعْلَمْ -أُخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ إِصْلَاحٌ فِي الْأَرْضِ، وَقَطْمَهَا إِفْسَادٌ.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن نَوَلَتِنُمْ أَن نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ (سُورَةُ مُحَمَّدِ: ٢٢).

وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِمَّا بَرَكَةُ أَوْ زِيَادَةً حَقِيْقِيَّةً، وَكَذَلِكَ فِي الرِّزْقِ، وَهِيَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُعِجُّهَا اللهُ.

قَالَ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّهَ

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٨٨/٢، مسلم (٢٥٥٢)، أبو داود (١٤٣٥).

ٱلْجِيَابِ ( ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ وَرَهُ الرَّعْدِ: ٢١).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ. قَالَ: نَعْمُ، أَمَا تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِ. قَالَ: فَهُوَ لَكِ» أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِ. قَالَ: فَهُوَ لَكِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَهُو لَكِ اللَّهُ عَلَيْتُمُ إِنْ قُلْيَتُمْ أَن تُمْسِدُوا فِي الرَّرِينِ وَتَقَلِعُوا أَتِهَا مَكُمْ اللَّهُ ﴾ الأَرْضِ وَتَقَلِعُوا أَرَعَامَكُمْ اللَّهُ ﴾ الأَرْضِ وَتَقَلِعُوا أَرَعَامَكُمْ اللَّهُ ﴾ اللَّرْضِ وَتَقَلِعُوا أَرَعَامَكُمْ اللَّهُ ﴾ اللَّرْضِ وَتَقَلِعُوا أَرَعَامَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْكِ قَطَعْتُهُ» (٢٠).
- (٣) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِ هَنَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرُنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْمَدِّلَةِ اللَّهِ هَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَ «أَرَبٌ مَا لَهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَ «أَرَبٌ مَا لَهُ» فَقَالَ اللَّهِ هَذَ وَتُوبِي الرَّكَاةَ، فَتَقَالَ اللَّهِ هَذَ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوبِي الرَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ».
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ "''.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٨٧)، مسلم (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٥/٢، البخاري (٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٩٨٢، البخاري (٥٩٨٢)، مسلم (١٣).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦١٣٨)، أبو داود (٥١٥٤).

(TEO)

(٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَوَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ »''.

## فَضْلُ الصَّبْرِ عَلَى أَذَى ذُوي الأرخام وَعَدَمُ تَرَكِ الْوَصَلِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ صَبْرَكَ عَلَى وَصْلِ مَنْ قَطَعَكَ مِنْ رَحِمَكَ، وَتَحَمُّلُكَ لِأَذَاهُمْ لَمِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، بَلْ تَفُوْزُ بِحَظٍ عَظَيْمٍ.

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْسُنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ! فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَنْتَ كُمَّا قُلْتَ فَكَالَمْا تُسِقُهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلك »("). عَلَى ذَلك »(").

(٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ اللَّذِي إِذَا قُطِغَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (٣).

(٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» (٠٠).

## فَضْلُ السَّغِي عَلَى الْيَتِيْمِ وَالْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ:

قَالَ ﷺ: ﴿ أَوْ لِطْعَنَدُ فِي يَوْرِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴿ آلَ لِيَهُا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثْرَبَةِ ۞ ﴿ وَلَا مَثْرَبَةِ ۞ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَلَدِ: ١٤-١٦).

<sup>(</sup>١) (ضعِيعٌ) رواه أحمد ٦/٣،١٥، البخاري (٢٠٦٧)، مسلم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٠٠/٢، مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح بشواهده، رواه أحمد ١٦٣/٢، البخاري (٩٩١).

<sup>(</sup>٤) (ضَحِيْعٌ) رواه أحمد ٢٠/٤، البخاري (٩٨٤)، مسلم (٢٥٥٦).

وَقَالَ: ﴿ وَيُطْمِثُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَبِياً وَأَسِيرًا ( ) ﴿ ( سُوْرَةُ الْإِنْسَانِ: ٨). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ سَهْلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَأَنَا وَكَافِلُ الْبَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»
   وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا(١).
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ
   كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»<sup>(١)</sup>.
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ
   كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى(٣).

## فَضْلُ تربِيةِ الْبَنَاتِ وَأَمْثَالِهَا:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ فِي تَرْبِيْتِكَ لِأَبْنَائِكَ أَجْرًا عَظِيْمًا لِمَا تَلْقَاهُ مِنَ الْهُمُومِ وَالْمُتَاعِبِ، بَلْ وَيَزْدَادُ أَجْرُكَ إِنْ كُنْتَ تُرْبِي بِنْنَا أَوْ أَكْثَرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَ اللَّذِينَ اللَّهِ مُلْكِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَآ ﴿يَكَأَيُّهَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا أَمُرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُهِنَ ﴿ ﴾ (شؤرةُ النَّحْرِيْم: ٦).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْنِي الْمَرَأَة مَعَهَا الْبَنَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ
 عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ الْبَنْيَهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٥٣٠٤)، أبو داود (٥١٥٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦١/٢، البخاري (٥٣٥٣)، مسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٩٨٣).

(FEV)

فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِثْرًا مِنَ النَّارِ »(').

(٢) أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى
 تَبْلُخًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعُهُ (١).

## فَضْلُ الإحسان إلَى الجار وَدَفْع الأذَى عَنهُ:

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا وَبِالوَلِيَنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْقُسْرِيَ وَالْبَتَكَنِى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُسْرِينِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَاَبَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُفُ أَيْمَنْكُمْ \* إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَحُورًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ البَسَاءِ: ٣٦).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ
   يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ!» ثَا.
- (٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَيُورَثَنَهُ!» (١٠).
- (٣) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا

(١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٣٣، البخاري (٩٩٥)، مسلم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٤٧/٣، مسلم (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٨٥/٢، البخاري (٦٠١٥)، مسلم (٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩١/٦، البخاري (٦٠١٤)، مسلم (٢٦٢٤) واللفظ له.

يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايقَهُ» (٠٠٠.

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ »(١).

(٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
 -أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ- مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ١٤٠٠.

 (٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَافِقَهُ "<sup>1</sup>".

## فضل الحياء:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُشلِمَ- أَنَّ الْحَيَاءَ هُوَ حِجَابُ الْعِفَّةِ، وَنُورُ الْإِيْمَانِ، يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ، وَإِلَى تَحَرِّي الْوَرَعَ وَالْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْمُودُ.

أَمَّا إِنْ اسْتَحَى عَنْ طَلَبِ الْحَقِّ وَقَوْلِ الْمَعْرُوْفِ، وَأَدَّى بِهِ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْمُخَالَفَاتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَيَاءٍ، بَلْ هُوَ ضَعْفٌ وَمَهَانَةٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَرِيْبٌ، وَلَكِنَّهُ سَهْلٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ.

قَالَ ﷺ عَن ابْنَتَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ: ﴿ فَإَنَّهُ إِخْدَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِخْيَآءٍ قَالَتْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١/٤، البخاري (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠١٨)، مسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٣٧٢/٢، مسلم (٤٦).

إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ " جَوْتَ مِنَ ٱلْقَرْرِ الْقَلْلِهِينَ ﴿ آَهُ ﴿ وَسُورَةُ الْقَصَصِ: ٢٥).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْبِي! حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُه، فَإِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» (١٠.
   ﷺ: «دَعُه، فَإِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» (١٠).
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» (٣).
  - (٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» "٠٠.
- (٤) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ فَلَاتَهُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاجِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحُلُقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّفِرِ الثَّلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ فَنَهُ، وَأَمَّا الْآخَرِ فَأَعْرَضَ اللَّهُ فَأَوْلُهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرِ فَاعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٢٥، البخاري (٦١١٨)، مسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) البخاري (٩)، مسلم (٣٥) واللفظ له، الترمذي (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤/٥٥٤، البخاري (٢١١٧)، مسلم (٣٧).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦).

(٥) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَلْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ عَرْفُنَاهُ فِي وَجُههِ(١).

(٦) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيّ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبَوَّةِ: إِذَا
 لَمْ تَسْتَح فَاضنَغ مَا شِئْتَ»<sup>(٦)</sup>.

## فَضْلُ حُسن الخُلق:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَبْدَ لَنْ يَتَحَلَّى بِصِفَةٍ أَحْلَى مِنْ تَحَلِّيهِ بِحُسْنِ خُلُقٍ، فَهُوَ مُفَدَّمٌ عَلَى الْعِلْمِ خُلُقٍ، فَهُوَ مُفَدَّمٌ عَلَى الْعِلْمِ الْعَلْمِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ.

قَالَ ﷺ وَاصِفًا نَبِيهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيرِ ۗ ﴾ (سورة القلم: ٤). وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَقًا»

(٢) عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعْنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ البِّرِ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٧٩/٣، البخاري (٦١٠٢)، مسلم (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢١/٤، البخاري (٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦١/٢، البخاري (٦٠٣٥)، مسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رواه أحمد ١٨٢/٤، مسلم (٢٥٥٣).

## فضل الصير:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْيَعَآهَ وَجَهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِقَا رَزَفَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّعَةَ أُولَئِكِكَ لَمُمْ مُقْمِى الدَّارِ ۞﴾ (سُورَةُ الرَّعْدِ: ٢٢).

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، خَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْحِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُبِقَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُبِقَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُغِيْدِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ أَحُدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَحَ يَسْتَغْفِ مِنْ يَصَبَرُهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَحَ مِنَ الصَّبْرِ»(٠٠).

## فَضْلُ الْحِلْمِ وَالْأَنَّاةِ:

الْحِلْمُ هُوَ الْعَقْلُ، وَالْأَنَاةُ هِيَ التَّنَبُّتُ وَتَرْكُ الْعَجَلَةِ، وَقَدْ تَكُوْنُ جِبِلِيَّةً وَقَدْ تَكُوْنُ مُكْتَسَنةً.

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ١٠٠٠ ﴿ (سُوْرَةُ هُوْدٍ: ٧٥).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَبِيعَةُ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ بِالْوَفْدِ- غَيْرَ خَوَايًا وَلَا النَّدَامَى» قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَلْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُونَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبِع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع، قَالَ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ: قَالَ : فَأَمَرُهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٢/٣، البخاري (١٤٦٩)، مسلم (١٠٥٣).

#### فَضل الرّفق:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ الرِّفْقَ وَضْفٌ لِقُوَّةِ الْقَلْبِ، وَعُلُوِّ إِيْمَانِهِ، وَعَلَيْهِ الْجَوَارِحُ تَقُوْمُ، وَأَنَّ مَنْ حُرمَ هَذَا فَقَدْ حُرمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

قَالَ ﷺ عَنْ نَبِيهِ ﷺ: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ قِنْ أَنْفُيكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَضَانُهُ وَسُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٢٨). عَضَنَّهُ حَرِيعُ فَ عَلَيْكُمُ مِاللَّمُوْمِينِ كَنُوفُ لَتَحِيمُ اللَّهُ وَبَدِي ١٢٨).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الْفِيدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا يُنْبَهُم مَ فَرَهُم وَكُمَّا سُجَدًا بَيْنَهُم وَ التَّوْرَنَةُ وَمَنَلُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَنْرَا اللهُ وَقَوْدَ وَلِكَ مَنْلُهُم فِي التَّوْرَنَةُ وَمَنْلُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ التَّوْرَةُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ وَعَدَاللّهُ اللّهِ فَي مَنْ سُوقِهِ مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ : ٢٩). وَلَا لِنَهُ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ جَرِيرِ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٦٢/٤، مسلم (٢٥٩٢).

(٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءِ
 إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكِ بالرَفْق»(١٠.
 بالرفق»(١٠.

(٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقً
 يُحِبُ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى
 مَا سِوَاهُ " ' .

(٤) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْمُعْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: الْأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «قَلْمُ مَنْ مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٣٠.

(٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ:
 مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِضرَ. فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي
 عَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيَعْطِيهِ النَّقَقَةِ فَيَعْطِيهِ النَّفَقَةَ. فَقَالَتْ:
 فَيَعْطِيهِ الْبَعِيرُ وَالْعَبْدُ فَيَعْطِيهِ الْعَبْدُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيَعْطِيهِ النَّفَقَةَ. فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٨/٦، مسلم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠٢٤).

\_ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعْنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفَقْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفَقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ أَدْوِلًا مِنْ أَمْرٍ أُمْتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ أَدْوُلُكُ

(۱) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٩٣/٦، مسلم (١٨٢٨).



(٢٥) فضل الآداب



فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

# (٢٥) فسيضل الآداب

اغْلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ الْآذَابَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعُلُوْمِ، بَلْ هِيَ خَيْرُ وَسِئِلَةٍ لِلْعُلُومِ، وَإِذَا لَمْ يَتَسَلَّحْ بِهَذِهِ الْآذَابِ فَلَا نَفْعَ فِي الْغَالِبِ مِنْ عِلْمِهِ، بَلْ قَدْ يُخْجَبُ عَنْهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ بِسَبَبِ عَدَمِ الْتِزَامِهِ بِآذَابِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ ﷺ عَنْ مُوْسَى ﷺ: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَنْبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﷺ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٦٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿قَالَ سَتَجِدُفِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٦٩)

## فَضنلُ ترك العُضب:

< TOV

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مُجَاهَدَةَ النَّفْسِ بِدَفْعِ الْغَضَبِ أَشَدُّ مِنْ مُجَاهَدَةِ الْعَدُةِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ يَجَنِّبُونَ كَبَتَهِمَ ٱلْإِنْمُ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَنْفِرُونَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الشُّورَى: ٣٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ اللَّذِينَ يُفِعُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِينَ الْفَيْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آَ ﴾ (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٣٤).

وَقَالَ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطَنِ نَـرْغُ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَعِيمٌ عَلِيمُ ۞﴾ (سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ٢٠٠).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟»

قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا» قَالَ: «فَمَا تَعْدُونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْمٌ» قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب» (١٠.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدُ الْغَضَبِ»

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمْ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِ ﷺ: أَوْصِنِي. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَازًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» (٢٠).

(٤) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرُ وَجُهُهُ وَانْتَفَحَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ» فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ (١٠٠

#### فَضْلُ الْعَفْو:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْعَفْوَ يَزِيْلُكَ عِرَّةً، وَيَكْفِيْكَ أَنَّهَا إِحْدَى صِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَا تَظُنَّ كَمَا يَقُوْلُ الْجُهَّالُ: إِنَّ الْعَفْوَ يَذِلُّ الْمُسْلِمَ. كَلًا.

قَالَ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَبِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٢/١، مسلم (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٣٦/٢، البخاري (٦١١٤)، مسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٦٦/٢، البخاري (٦١١٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٢٨٢)، مسلم (٢٦١٠).

فَأَحَذَرُوهُمْ وَاللهِ تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهُ السُّؤرَةُ اللَّهَ اللَّهَائِنِ: ١٤).

وَقَالَ ﷺ عَنْ يُوسُفَ السِّلِى: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۚ يَغْفِرُ ٱللَّهَ لَكُمْمٌ ۗ وَهُو أَرْحَـُمُ ٱلرَّحِـعِينِ ﴾ (سُؤرَةُ يُؤسُفَ: ٩٢).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ (ا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَقَتَلْتَهُ؟) بِنِسْعَةٍ (ا فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( أَقَتَلْتَهُ؟) فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ النَّبِيْنَةَ. قَالَ: نَعَم قَتَلْتَهُ قَالَ: ( الْكَيْفُ قَتَلْتَهُ؟) قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَصَبَنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْبِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ( هَلُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُوْوَيَهِ عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: هَا وَنِي مَالً إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: ( ( فَقَرَى قَوْمَكُ يَشْتُوونَكَ؟) قَالَ: أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: ( ( وُونَكَ صَاحِبَكَ) فَالْطَلَقَ بِهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: ( ( وُونَكَ صَاحِبَكَ) فَالْطَلَقَ بِعِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ
 الله عَبْدًا بِعَفْو إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) حبل يجره.

<sup>(</sup>۲) (صَحِیْحٌ) رواه مسلم (۱۲۸۰)، أبو داود (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أحمد ٢٣٥/٢، مسلم (٢٥٨٨).

## فضل التواضع:

اغْلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ التَّوَاضُعَ هُوَ انْكِسَارُ الْقُلْبِ لِلَّهِ ﷺ، وَخَفْضُ جَنَاحِ اللَّهُ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِ اللَّهِ، فَلا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَلَى أَحَدٍ وَلاَ حَقًّا لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ، بَلْ يَرَى الْفَضْلَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَالْحُقُوقَ لَهُمْ قِبَلَهُ، وَلْتَعْلَمْ كَذَلِكَ أَنَّ أُوْلَى قَوَاعِدِ التَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ لِلْفِئَةِ الْمُؤْمِنَةِ هِيَ التَّوَاضُمُ.

قَالَ ﷺ: ﴿ يَلِكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَحَمَّلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُوِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ آَلُهُ وَهُ الْقَصَصِ: ٨٣).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِيدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِجُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ اَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَفْدِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمُةَ لَآبِهِ ۚ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَةُ وَاللّهُ وَسِعُ كَلِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوَفَّقَ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ حَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا وَبَرْ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنَّ اللَّهُ أَوْحَى إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَخِدٍ، وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَاشُ» وَيَع رِوَايَةٍ: «وَإِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَخِدٍ، وَلاَ يَبْعُ أَحَدٌ عَلَى أَخِدٍ،

# فَضْلُ الرَّحْمَةِ وَالشَّفْقَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ:

اغلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَفَ رَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُهُ ﷺ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكَ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ مَا عَرْبَتُمْ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَسُولُكَ مِنْ النَّوْمَةِ النَّوْمَةِ المَالِهُ اللَّهُ وَمِنْ المَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِمُولَالِمُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَوَصَفَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: ﴿ تُحَمَّدُ رَّمُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَذِينَ مَعَهُ الشِّذَاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْتُمُ مَّ رَبَعُهُمْ وَكُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي المُحْفَادُ وَمِنْ اللَّهِ وَرِضُونَا أَسِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْحُلُولُ اللَّ

وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فَقَالَ: ﴿ قُلُ لِمَنَ مَافِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ قُل لِلَهِ ۚ كَذَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۚ لِيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاً

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٦٥)، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، ولكن للحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بدون: «لا يَهْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»

أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ١٣﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ١٢).

فَلِزَامًا أَنْ تَتَصِفَ بِهَا، فَفِيْهَا خَيْرَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ ﷺ: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمُ مَا وَيُورَ المُجْرِمِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُولَ فَقُل رَبُّكُمُ مَا وَكُورَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُولَ الْمُؤْرَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (شؤرَةُ الْأَنْعَامِ: ١٤٧).

وَقَالَ: ﴿ وَالْحَتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنَيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِت أُصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَآءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُبُهُمُ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ يِتَاكِنِنَا فِيْمِثُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: ١٥٦).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَوْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ»<sup>(١)</sup>

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ
 حَابِسِ التَّهِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوُلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ
 أَحَدًا! فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "٢.

(٣) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِخدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ
 إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْرجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ
 مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» فَأَعَادَتْ
 الرُسُولَ: أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧٣٣٦)، مسلم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>۲) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ۲۲۸/۲، البخاري (۹۹۷)، مسلم (۲۳۱۸).

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلُفِعَ الصَّبِيُ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍ فَفَاضَتْ، عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(''.

- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».".
- (٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَا خَلَق الله الْخَلْق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعُرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضْبِي »(¹).
- (٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِ ﷺ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًا فِي السَّبْيِ أَخَذَتُهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: «أَلْرُونَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: «لَلهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا» وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِه مِنْ هَذِه بِوَلَدِهَا» (°٠.
- (٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧٣٧٧)، مسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦/٦٥، البخاري (٩٩٨)، مسلم (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٢ ٤٥، البخاري (٦٤٦٣)، مسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٦٠/٢، البخاري (٣١٩٤)، مسلم (٢٧٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٩٩٩٥)، مسلم (٢٧٥٤).

يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْنَسُ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمُنْ مِنَ النَّارِ»(``.

(٩) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِاثَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا . فِي الْأَرْضِ رَحْمَةٌ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى، بَعْضِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بَهْذِهِ الرَّحْمَةِ، "'.

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتُرَاحَمُونَ، وَاجْمَةً بَيْنَ الْعِرْفُ مُلَى وَلَدِهَا، وَأَخْرَ الله تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْء تَتَرَاحَمُ الْخَلَافِقُ حَتَّى تَرْفَعَ اللَّالَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصسنه ".

(١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبلَ صَالِحُ نِسَاءِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٦٩)، مسلم (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/٩٣٩، مسلم (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٤١٥، مسلم (٢٧٥٢).

قُرَيْشِ؛ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ الْأَ.

(١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلَ يَمْشِي بِطَرِيقِ الشُنَدَّ عَلَيْهِ الْمُطَنِّمُ فَوَجَدَ بِعُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ اللَّذِي الشَّرَى مِنَ العَطَيْسِ مِثْلُ الَّذِي القَّدِ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ العَطَيْسِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنَ العَطَيْسِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِيهُ الْكُلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ كَانَ بَلَغَ مِي، فَنَزَلَ الْبِعُرَ فَمَلَا خُمَّةُ مُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكُلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ بَعْمُ فِي كُلِ فَعَقْرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجُرًا؟! فَقَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجُرٌ".

# فَضْلُ مَحَبَّةٍ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ:

قَالَ ﷺ لِنَبِيّهِ ﷺ: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْسِّفِي يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم رُّيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَنَّبَعَ هَوَنْهُ وَكَاكَ ٱمْرُهُ, فُرُكًا ۞﴾ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٢٨).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوِ اللَّهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِدِهِمْ؟! فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاه، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْعٌ) رواه أحمد ٣٩٣/٢، البخاري (٥٠٨٢)، مسلم (٢٥٢٧).

<sup>-</sup>(۲) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (۲۰۰۹)، مسلم (۲۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦٤/٥، مسلم (٢٥٠٤).

(٢) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟
 كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُثْلِ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ»

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اخْتَصَمَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبّهِمَا، فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: وَالنَّارُ إِلَى رَبّهِمَا، فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟! وَقَالَتْ النَّارُ: يَغْنِي أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ؟! فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: آنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. قَالَ: لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فِإِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيَلْقُونَ فَيْهَا: فَ. تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ -ثَلَانًا – حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضِ، وَتَقُولُ: هَلْ مَنْ مَزِيدٍ؟ -ثَلَانًا – حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضِ، وَتَقُولُ: قَلْ قَطْ قَطْ هُمْ".

# فَضْلُ الصَّمْتِ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ السُّكُوْتُ وَالصَّمْتُ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَكَلَّمَ تَنْظُرْ إِنْ كَانَ جَيْرًا تَكَلَّمْتَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُبَاحِ تَتَكَلَّمَ تَنْظُرْ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُبَاحِ نَظَرْتَ هَلْ يَدْفَعُ إِلَى خَيْرٍ تَكَلَّمْتَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ صَمَتَ، فَقَدْ ذَمَّ اللهَ مَنْ تَطُرُّتُ هَلَّ يَدْفَعُ صَمَتَ، فَقَدْ ذَمَّ اللهَ مَنْ تَكَلَّمُ بِعَيْرِ عِلْمٍ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ٱلْسِنَدُ عُمَّ ٱلْكَذِبَ هَنَدَا حَلَلُ وَهَنَا حَرَامٌ لَمَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمَصْرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﷺ (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٣٦).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠٧١)، مسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٤٩)، مسلم (٢٨٤٦).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبِّهِ رَقِيبٌ عَيِّدٌ ۞ ﴾ (سُوْرَةُ ق: ١٨).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْنَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»<sup>(١)</sup>.
- (٢) عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْفَشَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِإَخْرَقَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفُتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ »".
  «تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ »".
- (٣) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةً» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعُ أَوْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «فَيَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ«فَعُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ فَيَالًا للشَّرْ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣). الشَّمْ وَفِيهُ اللَّمْ عَلَى الشَّمْ وَاللَّهُ اللَّمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ الشَّهُ وَفِيهُ (٣).
- (٤) عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٣/٥، البخاري (٦٤٧٤)، وما بين لحييه: لسانه، وما بين رجليه: فرجه.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٩٥/٤، البخاري (٢٠٢٢)، مسلم (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١١)، مسلم (٤٢)، النسائي ١٠٦/٨.

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ،
 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ» (١٠).

(٦) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ قَالَ: سَمِعْتْ أُذْنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ» قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمُ وَلَيْئَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ»."

# فضل الإصلاح بَيْنَ التّاس:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ خُطُوّةٌ أَحَبَ إِلَى اللَّهِ ﷺ مِنْ خُطُوّةٍ فِي إِصْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَأَنَّ الْإِصْلَاحَ قَدْ يَكُوْنُ فِي الْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالَ وَالدِّمَاءِ، أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَخُويْنِ، أَوْ عَيْرٍ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿يَسۡنَلُونَكَ عَنِ الۡأَنفَالِ ۚ قُلِ الْأَنفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُدمُثُوْمِنِينَ ۞﴾ (سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ١).

وَقَالَ: ﴿ لَهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُوطُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةِ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَيْج بَيْرَكَ النَّاسِ \* وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْيَعْكَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١١٤).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠١٩)، مسلم (٤٨).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أُمَ كُلْتُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعْيَطٍ -وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّاكِ الَّذِي يُضلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا» (١٠٪.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ
 صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْش، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ (٢٠).

(٣) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: خْرَجَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَعَهُ الْحَسَنُ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِثْبَرِ، فَقَالَ: «ابْنِي هَذَا سَيِد»، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»
 المُسْلِمِينَ»

# فَضْلُ سَنْرِ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ فَيَجِبُ أَلَّا يَجْهَرَ بِذَلِكَ، وَيَسْتُرُ عَلَى نَفْسِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَكَذِلَكَ السَّتُرُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ؛ لأَنَّ إشَاعَةَ الْمَعَاصِي وَالْفَوَاجِشِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْهِ مَضَرَّةٌ كَبِيْرَةٌ.

قَالَ ﷺ: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ وَٱلْسِنَتِكُرْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لِيْسَ لَكُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ.هَيِنَا وَهُوَ عِندَاللّهِ عَظِيمٌ ۖ ﴾ (سُوْرَةُ النُّوْرِ: ١٥).

وَقَالَ: ﴿وَلَوْلِآ إِذْ سَيِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَنَكَلَمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهَنَنُ عَظِيدٌ ۞﴾ (سُوْرَةُ النُّـوْرِ: ١٦).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٦٩٢)، مسلم (٢٦٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧٠٧)، مسلم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٦٢٩).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُضبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُوهُ رَبُّهُ وَيُطْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» (١٠.

(٢) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ فِي النَّجُوَى؟ قَالَ: «يَذُنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: غَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقْرِرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ»."

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ الله عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ
 الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ "٣".

(٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرْجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»<sup>(1)</sup>.

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُوْبَةً مِنْ كُرَبِ
 الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠٦٩)، مسلم (٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٧٤/٢، البخاري (٢٠٧٠)، مسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه مسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٤٢)، مسلم (٢٥٨٠).

(TV1)

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللَّه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّه فِي عَوْنِ الْمَنْدِ مَا كَانَ الْمُنْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَصِسُ فِيهِ عِلْمَا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتُلُهَا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتُلُهُا سَهًا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعُشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ يَتُلُهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعُشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَتَرَهُمْ اللَّه فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَدُهُ".

### فضل سالامة الصدر:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْجِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالشَّحْنَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ آفَاتِ الْقَلْبِ دِلَالَةُ عَلَى صَفَاءِ الْعَبْدِ، وَأَنَّهُ يَسْتَجِقُّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة؛ لَأَنَّ هَذِهِ صِفَاتُ أَهْلِهَا.

قَالَ ﷺ: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَغْيِمِمُ ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَقَالُواْ اَلْحَمَٰدُ لِلَهِ الَّذِي هَدَننَا لِهَنَا وَمَاكُماً لِنَهْتَدِى لَوَلاَ أَنْ هَدَننَا اللَّهِ لَقَدْ جَآةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْمَقِ ۚ وَفُودُواْ أَن يَلَكُمُ الْمُلَنَّةُ أُورِثَنْسُوهَا بِمَاكَنَمُتُمْ تَعْسَلُونَ ﴿ آَنُ هَدَننَا اللَّهِ لَلْفَرَافِ: ٤٤).

وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا ﷺ بِذَلِكَ: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن مَّلِهِمْ يَجْتُونَ مَنْ هَاجَرَ لِتَنِيمَ وَلا يَجِمُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بَيْجُنُونَ مَنْ هَاجَرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِيمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ قَالِكَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ ﴿ (سُورَةُ الْحَشْرِ: ٩). وَالنِّيكَ الْأَجَادِيثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۲۹۹).

«أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أَعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَاثِمًا وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنْتْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ» وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »(١).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُغْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَوْمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦٢/٤، مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٥٦٥).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَبغ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- بِحَسْبِ الْمَرِيْ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »".

### فضنل الصدق:

اعْلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ الصِّدْقَ نَجَاةٌ فِي الدُّنْيَا، وَفَوْزٌ فِي الْآخِرَةِ، فَمَا نَجَا كَعْبُ بْنُ مِالِكِ ﷺ إِلَّا بِالصِّدْقِ، وَمَا عَلَتِ الشَّرِيْعَةُ إِلَّا بِالصِّدْقِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مُورَةً اللَّهُ مُورَاقًا لَهُ اللَّهُ مُورَاقًا لَهُ اللَّهُ مُورَاقًا لَهُ اللَّهُ مُورَاقًا لَهُ اللَّهُ مُورَاقًا اللَّهُ مُورَاقًا لِلللَّهُ اللَّهُ مُورَاقًا لَهُ اللَّهُ مُورًا اللَّهُ اللَّهُ مُورًا اللَّهُ اللَّهُ مُورَاقًا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ ﷺ: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنَفَعُ الصَّلَافِينَ صِدَقُهُمْ ۚ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلأَنْهَـٰرُ خَلِدِينَ فِهَمَّ ٱلْبَدَّارَ شِي َاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَمُواعَنَهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴿ (سورة المائدة: ١١٩).

وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّتُ حِينَ تَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّتُ حِينَ تَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ مَنْوكَ، غَيْرَ أَنِي كُنْتُ تَخَلَّفُ فِي غَزْوةٍ بَدْرٍ وَلَمْ فِي غَزْوةٍ مَنْهُا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ حَتَّى يَعْادِ، وَلَمْ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده: رواه أحمد ٢٧٧/٢، مسلم (٢٥٦٤).

لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْر، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلُهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلًى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ -يُرِيدُ الدِّيوَانَ- قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ الظِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَنِي أَتَجَهَّزَ مَعَهُم، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلُ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن ثُمَّ ٱلْحَقُّهُمْ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَجِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدُّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفْتُ فِيهِمْ أُحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّه مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُوْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيِ مِنْ

أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلِّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ!» فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ» فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ؟ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أَسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَائَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيِّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا

إِ فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيْحَيْن

(TV7)

فَكُنْتُ أَشَبُّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسُلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَمْ لَا ۚ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتُفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشْيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي، دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أُمًّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأَتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجُرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ المُرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطْلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أَمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ» قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لُوِ اسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأْتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ

TYY>

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَبِنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ، أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرُتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرْخٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيُّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَشْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمًا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْنَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِلٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثُوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ.. قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَني وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبَشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْجِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّه فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعْمَدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنْ وَالْأَنْصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَكُونُواْ مَعَ الصَّكِيةِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَغْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَخيَ شَوَّ مَا قَالَ لِأَحَدِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِثُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنْقَلَتْمُدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنَهُمْ ۚ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّهُ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ بَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِكَ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَشِرٍ أُولَيكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّه فِيهِ فَبِلَلِكَ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَنَثَمَ ٱلَّذِيرَ ﴾ غُلِغُواْ حَتَىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَطَنُواْ أَن لا مَلْجَا أِين اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّةً نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَنْتُونُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّجِيثُ ۞﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ(١).

(٢) عَنِ النِّنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِعْنُ
 كَانَ تَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأُووْا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ لِبَعْضِهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَوُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٤٤١٨)، مسلم (٢٧٦٩).

كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَق فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا. فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزَ! فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ. فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلُّ لَيْلَةٍ بِلَبَن غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِبِهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْيَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَتمِ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ، إِلَيْ وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبْتُ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِاثَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رجْلَيْهَا فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا»<sup>(١)</sup>.

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ البَّرِ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٦٥)، مسلم (٢٧٤٣)، أبو داود (٣٣٨٧).

وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكُتّبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ١٠٠٠.

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدُّ تَكْذِبُ رُفْيًا الْمُؤْمِنِ ، وَرُوْيًا الْمُؤْمِنِ ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوّةِ،

(°) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ النَّهَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام، فَسَجِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِي، وَأَنَا أَتَخُوفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ لِنَّهُ مَالَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِلَّهُ مَاللهِ وَلَا اللهِ لَلْ وَلَا اللهِ لَلْ وَلَا اللهِ لَلْ وَلَا عَرَامُ حَلَالًا وَلَا أَحِلُ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ أَبْدَاء".

# فَضْلُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْأَمَانَةَ وَالْعَهْدَ يَجْمَعُ كُلَّ مَا يَحْمِلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَمْرِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، قَوْلًا وَفِعْلًا، وَهَذَا يَشْمَلُ مُعَاشَرَةَ النَّاسِ وَالْمَوَاعِيْدَ وَغَيْرَهَا، وَغَايَتُهُ حِفْظُهُ وَالْقِيَامُ بِهِ، وَهِيَ مِنْ شِيَمٍ رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

قَالَ ﷺ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمَنَئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْمُؤمِنُوْنَ: ٨)، وَ(سُوْرَةُ الْمُغَارِجِ: ٣٢).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ: «رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ سَأَلَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥/١، البخاري (٢٠٩٤)، مسلم (٢٦٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧٠١٧)، مسلم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٢٦/٤، البخاري (٣١١٠)، مسلم (٢٤٤٩).

بَعْضَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اثْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَوْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي ٓ أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَوْكَبًا، فَأَخَذُ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَذْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ ذَجَّعَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فَلَانَّا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرْضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيْ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَتِي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ! قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ. فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا» ( .

(٢) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ: أَنَّ هِرَفْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا
 تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُلَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادً فِيهَا أَبَا شُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشِ،
 فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَلَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا

<sup>(</sup>۱) (صَجِيْحٌ) رواه البخاري معلقا (۲۲۹۱)، وقد وصله أحمد ۳٤٨/۲، والنسائي في «الكبرى» ۱۰٦/۱۰.

بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَضحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَنِني فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلْنِي عَنْهُ أَنْ ِ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أُمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلُ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْتًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاثْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلَتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا، وَسَأَلَتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلُ فَذَكَوْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلَتْكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبَلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَّرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلَتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيْرَتُدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ

بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَلْكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُوكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَتِي أَعْلَمُ أَتِي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ... فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِشْلَامِ: أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، وَ﴿فُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مُشَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا آشَهَــُدُواْ بِأَنَّامُسْـلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَنِشَةً إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِئًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْ الْإِسْلَامَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَنْكُرْنَا هَيْتَنَكَ؟ قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرُتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ ۚ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ:اذَّهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنْ هُوَ أَمْ لَا؟فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةً

وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقُلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيْ، فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِلْعَلَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمْرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُمُ فَتَتَابِعُوا هَذَا النَّبِيُّ فَعَضَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُمُ فَتَتَابِعُوا هَذَا النَّبِيُّ فَعَصَاهِ المَّعِيْ فَلَلَ مَقَالَتِي آفِلُهُ فَعَرَقُومُ عَلَيْ وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِفُ وَقُلْمُ وَلَيْ لَكُمْ عَلَى وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِفًا أَنْ وَلَوْمُ مَ عَلَيْ وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِفًا أَنْ وَلَوْمُ مَا عَلَيْ وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِفًا أَنْ وَلَوْمُ مَا عَلَيْ وَقَالَ: إِنِي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِفًا أَخْتَبِرِ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجُدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آتَحِرَ شَأْلُ هِرْقُلُ".

# فضل إعانة المسلمين بغضهم بغضاد

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الشَّرِيْعَةَ جَاءَتْ بِتَعْظِيْمٍ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْحَضِ عَلَى مُعَاوَنَتِهِمْ، وَإِدْخَالِ السُّرُوْرِ عَلَيْهِمْ، وَقَضَاءِ دُيُوْنِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٨٠).

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ٱخَوَيَكُمْ ۖ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُو تُرْحَمُونَ ۞﴾ (سُؤرَةُ الْحُجُرَاتِ: ١٠).

## وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةً»
 قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٧).

(400)

قَالَ« فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ -أَوْ قَالَ- بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَمْسِكُ عَن الشَّرَ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ» (').

- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابِّيهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّبِبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مَ لَقَةٌ ""
- (٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟
   الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»
- (٤) عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلُيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءً» (١٠).
- (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَيْمَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُغسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَلَكَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَرْمَيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغُرْمِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ لَيْهُمْ السَّكِينَةُ وَغُرْمِينَهُمُ الرَّحْمَةُ لَنَهُمْ السَّكِينَةُ وَغُرْمِينَةً مُمْ اللَّهُ لَكُونَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ لَهُ لِي اللَّهُ لَهُ إِلَّا نَوْلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغُرْمِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ لَيْهِ لَاللَهُ لَهُ لِلللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَهُ لِلللْهُ لِيَعْمَ لِلللَّهُ لَهُ إِلَى الْمُثَاقِلَ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِلَهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لِللْهِ لَهِ اللَّهُ لَلْمُ لَكَ لَيْلِكُ لَلْمُ لَهِ لِللْهِ لَهُ لِلْعَلَيْلَةُ لَاللَهُ لِلْهُ لِي اللْهِ لَهِ لَهُ اللَّهُ لَلَكُ عَلَيْهُمْ الللْهُ لِللْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لَاللَّهُ لِللْهُ لَلْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُمْ الللَّهِ لَلْهُ لِيْلِلللْهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْمُنْ لَلْهُ لِلْهُ لَهُ لِلللْهُ لَلْكَالِهُ لَهُ لَلْلْمُ لَلْهُ لَهُ لِللْهُ لَهُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلَاللَهُ لِللْهِ لِللْهُ لِلْمِلْهِ لَلْمُ لَلْهُ لَاللْمُ لَلْمُ لَلْهُ لِللْلْمِلْمُ لِلللللْهُ لِلْمُلْكُلِيلِهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْلِل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٩٥٥٤، البخاري (٢٠٢٢)، مسلم (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢١٢/٢، البخاري (٢٩٨٩)، مسلم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٧١٩)، أبو داود (٣٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٠/٤، البخاري (٢٠٢٨)، مسلم (٢٦٢٧).

وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدُهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُشرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ١٠٠٠.

(٦) عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنْيَانِ يَشُدُ بَغضُهُ
 بَغضًا» ثُمَّ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ<sup>(١)</sup>.

(٧) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحْدِ مِنَّا فِي فَضْلِ (٣).

(٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثْلِ الْجَسَدِ، إِذَا الشَّتَكَى غَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَر وَالْحُمَّى» (١).

(٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمُهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، " كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، " وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، " كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، " كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، " كَانَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، " كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، " كَانَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، " كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا لَمُ اللهِ عَنْهُ كُونَهُ إِلَيْنَامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۲۲۹۹)، أبو داود (۲۹۶۹).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٥/٤، البخاري (٢٠٢٦)، مسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٤/٣، مسلم (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٠١١)، مسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٤٤٢)، مسلم (٢٥٨٠).

# شكر أهل المعروف:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مَنْ كَانَ طَبْعُهُ شُكْرَ النَّاسِ عَلَى مَعْرُوْفِهِمْ لَهُ كَانَ لِشُكْرِ اللَّهِ عَلَى نِعَمِهِ أَوْفَى، وَمَنْ كَانَ طَبْعُهُ عَدْمَ شُكْرِ النَّاسِ عَلَى إِحْسَانِهِمْ لَهُ، كَانَ جُحُوْدُهُ لِنِعِمَ اللَّهِ أَكْبَرَ؛ لِهَذَا شَرَعَ نَبِيُنَا ﷺ مُكَافَأَةَ الْمَعْرُوْفِ.

وَقَالَ ﷺ: ﴿ هَلَ جَـٰزَامُٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞﴾ (سُوْرَةُ الرَّحْمَنِ: ٦٠).

# فَضلُ الاستثناء في اليَمِين:

اغلَمْ أَخِي الْمُسْلِمَ أَنَّ الْأَصْلَ حِفْظُ الْأَيْمَانِ، كَمَا قَالَ رَبُّنَا ﷺ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّهُ بِهَا عَقَدَمُ الْأَبْعَانُ قَكَمْ وَلَكِن بُوَاخِدُ صَعِيمِ مِمَا عَقَدَمُم الرّبَعَةِ فَمَا لَهُ بِهُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَلَكِنْ إِذَا حَلَفَ الْمُسْلِمُ فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِذَا نَسِيَ فَحَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُوْلَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا الله)، وَإِذَا حَلَفَ يَمِيْنًا مُغَلَّظًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي؛ أَيْ يَقُوْلَ: (إِنْ شَاءَ الله)، حَتَّى إِذَا رَجَعَ فِي قَسَمِهِ لَا يَحْنَثُ.

قَالَ ﷺ: ﴿وَلَا تَجْمَلُوا عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَشَلِّحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﴿ إِلَى الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٢٤).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا

خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ »<sup>(١)</sup>.

(٢) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لا أَخْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَتَ، ثُمَّ أُبِي بِفَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِ الدُّرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا اللَّهِ أَنْ نَلْبَتَ، ثُمَّ أُبِي بِفَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِ الدُّرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَنْ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّبِي ﷺ شَتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَعْمِلنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِي ﷺ فَلْذَكْرُو، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا يَحْمِلنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِي ﷺ فَلْذَكْرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا عَمَامُهُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى عَمْنَاءً عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى عَنْ يَعِينِ وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرُتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرُتُ عَنْ يَمِينِي » أَلَا لَيْتِكُ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرُتُ عَنْ يَمِينِي » أَتَيْتُ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرُثُ عَنْ يَمِينِي » (٢).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: (إِنْ شَاءَ الله)، فَنَسِيَ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِ عُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَرْوِيهِ: قَالَ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهَ لَمْ يَحْنَفْ وَكَانَ دَرَكَا لَهُ فِي حَاجَتِهِ»
حَاجَتِهِ»

(٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب»(١).

# فَضْلُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَزِيارَةِ الصَّالِحِينَ:

اغْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضَ فِيْهِ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٦٥٠)، الترمذي (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦٦٢٣)، مسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢٧٢٠)، مسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥/٢، البخاري (٦٦١٧).

الْإِيْمَانِ، فَالْمُسْلِمُ يُحِبُ الْمُسْلِمَ لِمَا فِيْهِ مِنَ البِرِّ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَيُبْخِضُهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، فَالْوَازِعُ لِلْحُبِ وَالْبُغْضِ اللهُ وَرَسُولُه ﷺ، وَلَيْسَ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ عَدَاوَةٍ شَخْصِيَّةٍ، سَلَّمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ كُلِّ مَرْوُءٍ وَمَكْرُوهٍ.

سُوْءٍ وَمَكُرُوهٍ.

قَالَ ﷺ: ﴿ ٱللَّذِكَةُ بَوْمَهِمْ بَعَشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُثَقِّمِ ﴾ (سُوْرَةُ الرُّخُوفِ: ٦٧).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمًّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي النَّفْر كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» (١٠ يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّامِ "١٠ يُحِبُهُ إِلَّا لِللهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّامِ "١٠ .
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُتِنُم أَوْلًا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَتِنُم أَوْلًا أَدْلُكُم عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَتِنُم أَوْلُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام السَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَام اللَّلَام اللَّلَام بَيْنَكُم اللَّلَه اللَّلَام اللَّلَام اللَّلَه اللَّلَه اللَّلَه اللَّلَه اللَّلَه اللَّلَه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّامِ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ
- (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ النَيْوَمُ أَظِلُهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، "١٠.

### الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ:

قَالَ ﷺ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٠٣/٣، البخاري (١٦)، مسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٣٣٨، مسلم (٢٥٦٦).

رَّحِيهُ اللهُ (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٣١).

#### وَ إِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَنْسِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّه وَرَسُولَه ﷺ: فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنْسَ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: ﴿أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنْسَ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ وَوَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: ﴿أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنْسَ: فَمَا نُوحِنَا لِمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ ('أَ. فَأَنْ أُعْمَلْ بِمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ (''.

(٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أُحَبَّ »<sup>(٢)</sup>.

(٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ».".

# فَضْلُ مَحَبَّةُ النَّاسِ للصَّالحينَ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مَحَبَّةَ النَّاسِ الصَّالِحِيْنَ إِنَّمَا هُوَ عَلاَمَةٌ عَلَى حُبِّ اللهِ لَهُمْ؛ لَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى عَلَيْهِمْ هَذَا الْحُبَّ هُوَ الله ﷺ، وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحَنَنُ وُدًّا ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ وَدُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّحَنَنُ وُدًّا ﴿ اللهُ وَدُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٩/٣، البخاري (٣٦٨٨)، مسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٦١٦٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣/٠٤٤، البخاري (٦١٦٩)، مسلم (٢٦٤٠).

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ
 وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيُحِبُّهُ
 النَّاسُ عَلَيْهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ» (١٠).

(٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ يَقُولُ: مَرُوا بِجَنَازَةٍ فَأَنْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَوًا فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: مَا وَجَبَتْ كَ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ» (٢).

(٣) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعْ بِهَا مَرْضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ اللهُ فَمَرُ شُهِ: بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْخُرِى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اللهِ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًا فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا لَا اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ؟ قَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ عَلْمَانَا: «وَاثْنَانِ» وَثَلَاثَةٌ وَاللهُ اللهُ قَلْنَا: «وَاثْنَانِ» قَالَ: «وَاثْنَانِ» قَالًا: «وَاثْنَانِ» قَالَ: «وَاثْنَانِ «وَاثْنَانِ» قَالًا: «وَاثْنَانِ» قَالَ: «وَالْنَانِ» وَالْنَانِهُ وَالْمَانَةُ وَالْمُعْلَاءُ وَالْمُعْلَانَا وَالْمُعْلَاءُ وَقَالَ عُلْهَا مُعْلَاءًا وَالْمُعْلَاءُ وَالْمُعْلَانَا وَالْمُعْلَاهُ عَنْ الْوَاحِدِيْنَانِهُ وَالْمَانِهُ عَنْ الْوَاحِدِيْنَانِهُ وَالْمُعْلَاءُ وَلَائِلَاهُ عَنْ الْوَاحِدِيْنَانِهُ وَلَائِهُ عَنْ الْنَانِهُ عَنْ الْعَلَامُ عَنْ الْوَاحِدِيْنَانِهُ وَالْمُنَانِهُ وَلَائِهُ وَالْمُعْلَاءُ وَلَعْلَاهُ وَالْمُعْلَاءُ وَلَعْلَاهُ وَلَعْلَاهُ وَلَائِهُ وَلَالَاهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائُونُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَاهُ وَلَائِهُ و

(٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمُشْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَشتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَا مَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٥٦/٥، مسلم (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٦٧)، مسلم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٣٦٨).

يُضلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، ومِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ فقالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي الله ﷺ فقالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيهِ أَنْ يَدُلُ أَمْتَهُ عَلَى حَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْلِرَهُمْ شَرَ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أَمْتَكُمْ هَذِهِ مُعِلَ عَلِيَتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أَمْتَكُمْ هَذِهِ مُعِلَ عَلِيَتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْ لَكُتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْ لَكُنِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهْ فَقُلُ لَا اللهُ وَلَوْلَى اللهُ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَمُنْ أَحَبُ أَنْ يَرْحَزَحَ عَنِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاضُولُهِا عُنُق الْآخِرِ، وَلْيَأَتُهِ مَلْنِهُ فَعُلُكُ لَهُ الشَّعَلَعُ ، فَإِنْ جَاءً آخُورُ يُنَاوِعُ فَلُكُ لَهُ أَنْهُ لَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاضُولُهُا عَنْقُ اللّهُ مَا أَنْ نَاكُلُ أَمُوالُنَا بَيْنَا بِاللّهِ وَلَعْلَى وَقَعْلُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمَّ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعُبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ اللهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبِبُهُ فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، فَيَنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ»(``.

(٦) عَنْ شَهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٨٤٤)، النسائي ١٥٢/٧.

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رواه البخاري (٣٢٠٩)، مسلم (٢٦٣٧).

الْمَوْسِمِ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبْتِ، إِنِّي أَرَى اللَّه يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فَالَ: وَمَا ذَاكَ؟! قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ. فَقَالَ: بِأَبِيكَ، أَنْتَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ

# حُبُ الأنصار:

اعْلَمْ -أَنِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ الْأَنْصَارَ هُمْ تِلْكُمَا الْقَبِيْلَتَانِ -الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ- الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فِي حِيْنِ هَاجَمْتُهُ جَمِيْعُ الْعَرْبِ.

فَالْأَنْصَارُ آوَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَوَاسَوْهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَدِيَارِهِمْ، وَرَفَعُوا السَّيْوْفَ عَلَى أَقْوَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَكَافَأَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِﷺ بَأَنْ جَعَلَ مَحَبَّتُهُمْ دَلِيْلَ الْإِيْمَانِ، وَبُعْضَهُمْ دَلِيَل النِّفَاقِ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ نَبَوَءُ و الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يَجْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً قِمَا أُوقُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُيْمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ مَ فَالْوَلِيمَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ الْحَشْرِ: ٩).

وَقَالَ: ﴿وَٱلسَّنِهِقُوكَ ٱلأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلأَنْصَادِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّـَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَآعَـدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَلِينِيَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْفَظِيمُ ﴿﴾ (سُؤرةُ التَّوْبَةِ: ١٠١).

وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» '''.

(۱) (حَسَنٌ) رواه مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٤/٣، مسلم (٧٧).

(T9 E)

- (٢) عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ»(١).
- (٣) عَنْ أَنْسٍ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ»<sup>(١)</sup>.
- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»<sup>٣</sup>.

# فَضْلُ حُبِّ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُشْلِمَ- أَنَّ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَوْجٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، الْفَتَى الَّذِي ضَحَّى بِنَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ بَقَاءِ الدَّعْوَةِ، وَحُبَّ وَلَدَيْهِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

# وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ عَلِيّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّتِي ﷺ إِلَيّ: «أَنْ
   لا يُحِبّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقَ»(١).
- (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِي ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِي ﷺ فِي طَاثِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلا أَكَلِّمُنِي وَلا أَكَلِّمُنِي وَلا أَكَلِّمُنِي أَتَى سُوفَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَثُمَّ لَكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ، أَنَّمَ لُكُمُ أَنَّمَ لُكُمُ اللهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَ أَخْبِهُ، وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُهُ». وَأَعْلَمُ وَقَالَ: «اللَّهُمَ أَخْبِهُ، وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُهُ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨٣/٤، البخاري (٣٧٨٣)، مسلم (٧٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١١٤/٣، البخاري (١٧)، مسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) رواه أامد ١٩/٢، مسلم (٧٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٨٤/١، مسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٢١٢٢).

(٣) عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُهُ فَأَعِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَعِبُهُ فَأَعِبُهُ فَاللَّهُمُ عَلَيْهِ عَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالَمُ لَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالَمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَلَيْهِ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَلَيْهِ لَعَلَى عَالِمُ لَعَلَى عَلَيْهِ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَيْهِ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْقِهِ لَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَعِبُهُ فَأَحِبُهُ فَأَعِبُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# فَضْلُ مُجَالَسَة الصَّالحينَ:

اعْلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُجَالِسَ الصَّالِحِيْنَ وَكُلِّ مَنْ يُرْغِبُكَ فِي اللهِ ﷺ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَفِرَّ وَتُبْغِضَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ وَيَطْعُنُونَ فِي عُلَمَائِهِمْ.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَشَلًانَا مِنَ الْجِينَ وَالْإِنِي نَجَعَلْهُمَا تَحَتَ أَفْنَامِنَا لِيَكُونَامِنَ الْأَسْفَائِينَ ( ) ( ) ( سُورَةُ فُصِّلَتْ: ٢٩).

قَالَ ﷺ: ﴿ ٱلْأَخِلَامُ يَوْمَهِ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُثَقِينَ ﴿ ﴾ (سُوْرَةُ الرُّخوفِ: ٦٧).

### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

(١) عنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثْلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا مَنْهُ رَيحًا خَيِئُهُ "٢٠.

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٧٤٩)، مسلم (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٤٠٤/٤، البخاري (٢١٠١)، مسلم (٢٦٢٨).

رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بالظَّهيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أُحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرَ وَفَاجِر وَغُبُر أَهْل الْكِتَاب، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبَغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبُّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيْحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيْقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرِ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﷺ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ التِي رَأَوْهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أَمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ! قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا -مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا- حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءُ وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى

جَهَنَّمَ، وَتَجِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ: سَلِّمْ سَلِّمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَزلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ، فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمْرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْن وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُوْسَلٌ وَمَكُدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ. يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ! فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّار، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا، مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَوْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأُخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَوْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا» وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن لَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ وَنَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ؛ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلّ يَكُونُ أَبْيَضَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ! قَالَ: «فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَغْرِفُهُمْ أَهُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ يَغْرِفُهُمْ أَهُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ. عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ. ثُمُّ عَقْولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطِيتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ! فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟! فَيَقُولُ: رِضَايَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟! فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا» (``.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلهِ مَلائِكَةٌ يَطُوفُونَ فِي الطُّرِقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللّهِ عَلَى الْمُدُونَ اللّه تَنَادَوْا: هَلَمُوا إِلَى كَابُوبَكِيمُم قَالَ: ﴿فَيَسُعُفُونَهُمْ بِأَجْبَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ اللّهُنْيا› قَالَ: ﴿فَيَسُأَلُهُمْ وَهُمْ اَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْبَرُونَكَ وَيُحَبِّونَكَ قَالُوا: يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْبَرُونَكَ وَيُحَبِّرُونَكَ قَالُوا: يَقُولُونَ يَسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْبَرُونَكَ وَيَحْبُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ وَاللّهِ مَا رَأَوْكَ عَبَادَةً وَأَشَدَ لَكَ عَبَادَةً وَأَشَدَ لَكَ تَسْبِعُا، قَالَ: ﴿يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدٌ لَكَ عَبَادَةً وَأَشَدُ لَكَ تَسْبِعًا› قَالَ: ﴿يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدٌ لَكَ عَبَادَةً وَأَشَدُ لَكَ تَسْبِعًا› قَالَ: ﴿يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: ﴿يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا؟ قَالَ: ﴿يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَهُمْ رَأُوهَا؟ قَالَ: ﴿يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدٌ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدُ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ وَالْهَا وَالْمَدَ عَلَى النّارِ» قَالَ: ﴿يَقُولُ: وَهَلْ رَأُوهَا؟ فَيَعْلَى الْهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدٌ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدُ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمُ وَالْوَا أَشَدُ عَلَى النّارِ» قَالَ: ﴿ وَهُلُ مَنْ الْمَادِينَ لَوْ اللّهُ يَعْلَى الْوَلَا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَلُهُ وَلَوْلَ وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَلًا وَاللّهُ وَلَوْلَ وَأَلْوا أَشَدُ مِنْهُا فِوْازًا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَلًا وَاللّهُ وَلَوْلُونَ وَاللّهُ وَلَا كَانُوا أَشَدً مِنْهُا فِوْازًا وَأَشَدُ لَهَا مَخَافَلًا وَاللّهُ وَالْمَا كُلُولُ وَاللّهُ وَلَوْلُونَ وَالْمَالَا وَأَنْمَا لَعُلُوا أَشَدُ لَهُا فَوَازًا وَأَشَدُ لَهُا مَنَالًا وَاللّهُ وَلَا كَانُوا أَشَدُ وَيُعْلَى الْمَالَا وَأَنْمَا لَلْكُوا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى الْمَلْولُونَ لَلْ اللّهُ وَلَوْلُونَ لَعُلُوا أَلْمَا لَلْكُوا أَلْمَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلُولُولَا اللّهُ وَلَوْلًا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاكُوا أَلْمُولُولُولُول

<sup>(</sup>۱) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (۱۸۳).

فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ! قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ»``.

#### وَصَفُ الْغُرَبَاءِ وَفَضَلَهُمْ:

اعْلَمْ أَخِي الْمُشلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْغُرْبَةِ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبَدَأَتِ الْغُرْبَةُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ وَجَيْشُهُ.

#### وَإِلَيْكَ الْأَحَادِيْثَ عَلَى ذَلِكَ:

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَدَأَ الْإِشْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» (٢٠).
- (٢) عَنِ النِّنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»<sup>(١)</sup>.
- (٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ:
   «كُنْ فِي اللَّدُيْ كَأَنَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحْتِكَ لَمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَهُ وَيَكَ
   لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٥٢/٢، البخاري (٦٤٠٨)، مسلم (٢٦٨٩).

 <sup>(</sup>۲) (صَجِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٩/٢، مسلم (١٤٥)، وقد جاءت روايات بوصف أهل
 الغربة ولكنها منكرة؛ مثل: «النُزْاعُ مِنْ الْقَبَائِل» وغيرها.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٤/٤، البخاري (٦٤١٦)، والجزء الأخير موقوفًا على ابن عمر ﷺ.

### فَضْلُ الْعُزْلَة عندَ فَسَاد الزَّمَان:

(١) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ. فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيِّ الْعَنِيُّ الْخَفِقَ»(١٠.

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ
 خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ»<sup>(7)</sup>.

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةُ أَنْ فَزْعَةُ طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَةُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَلِهِ الشَّعْفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَلِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُوْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ النَّقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»؟

(٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَقِي الله وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَهِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٣/١، مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٦/٣، البخاري (١٩).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١٦/٣، البخاري (٢٧٨٦)، مسلم (١٨٨٨).

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنْ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مِنَ القَائِمِ، وَالْقَائِمِ، وَالْقَائِمِ، فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعْدُ بِهِ»(١).

(7) عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَوْقَدٌ السَّبَخِيُ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَة وَهُوَ فِي أَرْضِهِ، فَلَا عَلَيْهِ فَقَلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكُ يُحَدِّتُ فِي الْفِتْنِ حَدِيثًا؟ قَالَ: فَعْم، سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَة يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فَيْقَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلِيْهَا مَتْكُونُ فِئْتَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلِيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتُ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلِّ فَلْيَلْحَقُ بِإِبْلِهِ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ» قَالَ: وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِغِنَهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمْ لِينَجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاء، قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِهِ بِحَجَرٍ، ثُمْ لِينَجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاء، قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِهِ بِحَجَرٍ، ثُمْ لِينَجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاء، اللَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ» قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِهِ بِحَجَرٍ، ثُمْ لِينَجُعُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاء، اللَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ» قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى شَيْفِهِ أَلْ يَجْعَى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحْدِ الصَّقَيْنِ أَوْ إِلْحَدَى الْفُقَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهُمْ فَيَقْتُلْنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِفْمِهِ وَالْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»?.

# فَضْلُ الاعتزال في مَكَّةً وَالْمَدينةِ فِي نِهَايَةِ الزَّمَانِ:

(١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا سَيَطُؤُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢٨٢/٢، البخاري (٣٦٠١)، مسلم (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه مسلم (٢٨٨٧)، أبو داود (٢٥٦٤).

وَمُنَافِقٍ»<sup>(۱)</sup>.

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ؛ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ»<sup>71</sup>.

(٣) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ غَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ
 الدَّجُالِ، لَهَا يَوْمَثِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِ بَابٍ مَلْكَانِ»

# فَضْلُ مُخَالَطَةِ النَّاسِ:

اغَلَمْ -أَخِي الْمُسْلِمَ- أَنَّ مُخَالَطَةَ النَّاسِ وَالطَّبْرَ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَيْرِهِ، وَهُوَ جَوَارِحِهِ، وَكَانَ هَذَا حَالَ عَيْرِهِ، وَهُوَ جَوَارِحِهِ، وَكَانَ هَذَا حَالَ أَصْحَاب رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْم

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِض عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِلَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»<sup>(1)</sup>.

## فَضْلُ مَنْ آمَنَ بالرَّسُولِ عِلْ وَلَمْ يَرَه:

قَالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِنَا ٱثْنِلَ إِلِيْكَ وَمَا أَنْزِلُ مِن فَلِكَ وَيَالْخِرَةِ هُمْ يُوقِوُنَ ۞ أُوَلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (١٨٨١)، مسلم (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٨٧/٢، البخاري (١٨٨٠)، مسلم (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ١/٥، البخاري (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٠٧٠، مسلم (٢٦٦٤).

رَبَهَم وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُوك ﴾ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٤-٥).

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا هَالُوا: أَوْلَسُنَا إِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا أَوْلَسُنَا إِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَغْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَرَائِتَ لَوْ أَنْ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ عُرِّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمِ بُهُم اللَّهِ؟ فَقَالَ: خَيْلُهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُوا مُحَجَّلِينَ مِنَ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُوا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيْذَادُنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرِ الضَّالُ، أَنَادِيهِم: أَلَا هَلُمَ. فَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدُلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: شَحْقًا الْبَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِم: أَلَا هَلُمَ. فَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدُلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: شَحْقًا شَدْ عَدْ بَدُلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: شَحْقًا لَا مُنَاهُمْ عَلَى الْحَوْمِ فَيْ اللَّهُ لَا الْعَلَادُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مِنَ الْحَلَامُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مِنَ الْعَلَادُ الْمَالُانِ الْمُعَلِيْكَ الْمَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمَ الْمُولُ اللَّهِ الْمُعَلِّي الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ الْمُلْعَلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْفَرِيْلُ عَلَى الْعُمْ الْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْهُ الْمُلَامُ اللْهَالَةُ الْمُ اللَّهِ الْمُالَةِ الْهُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِيْلُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللْهُ الْمُعْمَى اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

# فَضنلُ الإسراع فِي الطّاعةِ قَبْلَ طَهُورِ الْفِتنِ:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، فِتْنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ
الْمُظْلِمِ يُضبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضبِحُ كَافِرًا،
تَبِيغَ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ اللَّذُنيَا» (٢٠.

(٢) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي
 عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٢/٠٠/، مسلم (٢٤٩)، النسائي ٩٣/١.

<sup>(</sup>۲) (حَسَنٌ) رواه أحمد ۴٬٤/۲، مسلم (۱۱۸).

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَذَلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجَزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرَا اللّجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ اللُّخَانَ، أَوْ اللَّجَّالَ، أَوْ اللَّابَّةَ، أَوْ خَاصَةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَة» (٣).

> وَهَذَا آخِرُ مَا وَقَقْنِي الله بِهِ وَالنَّقْصُ وَالزَّلُلُ مِنِي وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

كَتَبَهُ

أَبُو صُهَيْبٍ سَتِدُ بِنْ بَثْوِمِي مصر – الْفَيْوْمُ – الشَّيْخُ حَسَن ١٢٢٨٨٨٣٠٢ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٠٦/٤، البخاري (١٤١١)، مسلم (١٠١١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٥٣٨/٢، البخاري (٣٤٤٨)، مسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رواه أحمد ٣٣٧/٢، مسلم (٢٩٤٧).



رسالة في الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على الصحيحين









(تَقْ بِيْمٌ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

#### وبعد،،،

هذه رسالة في الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على أحاديث الصحيحين خلال كتابنا «فضائل الأعمال»، وقد أعددتها لإتمام الفائدة بالكتاب، فأسأله سبحانه السداد والتوفيق وحسن القبول.

اعلم أخي المسلم أن الحفاظ قد ينتقدون أحاديث على البخاري ومسلم، وقد يسلم لهم هذا الانتقاد، وقد لا يسلم بحسب القرائن التي تدور حول الحديث.

ولكن إيراد البخاري ومسلم الحديث في صحيحيهما دليل على صحته عندهم إلا إذا بينوا علته، وممن قام بهذا الانتقاد والاعتناء بأحاديث الصححين:

- ١) الإمام الهروي (ابن عمار الشهيد) المتوفى سنة (٣١٧هـ) في كتابه «علل
   الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن حجاج».
- ٢) الإمام الدارقطني أبو الحسن، المتوفى سنة (٣٨٥هـ) في كتابه الممتح
   «علل الدارقطني» وكتابه «التتبع».
- ٣) الأمام الحافظ أبو مسعود الدمشقي المتوفى سنة (٦٦٢هـ) في كتابه «الأطراف».

- الإمام أبي علي الغساني المتوفى سنة (٩٨ هـ) في كتابه ((تقييد المهمل وتميز المشكل)».
- ٥) الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (٦٢٨هـ) في كتابه
   ‹‹بيان الوهم والإيهام››.. وغيره.

وليس معنى إيرادي للحديث هنا أنه ضعيف، فقد يسلم الانتقاد وقد لا يسلم، وقد يصح الحديث من طريق آخر عن نفس الصحابي.

وقد يصح من حديث صحابي آخر، وأحيانا قد يصحح الحديث لكثرة طرقه وشواهده.

فلا تتعجل أخي الحبيب ولا تفرح بوقوفك على حديث منتقد حتى تنظر إلى ضوابط الإعلال، والرجوع فيه إلى علماء الحديث المتقدمين منهم أو المتأخرين أو المعاصرين، فلا يزال الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، والحمد لله، وأنا في هذا الإيراد أنقل لك أقوال العلماء، دون ترجيح مني أو تَذَخُل، فإن الترجيح بين هؤلاء الأئمة لا يكون لمثلي، إنما يكون لعلمائنا في هذا الشأن.

وأنا أذكر الكتاب أولا ثم الحديث، وموضع الإعلال، وقد يتكرر الحديث في عدة أبواب، فلا أذكره إلا في باب واحد، وقد وضعنا علامة الإشارة باليد (ﷺ) علامة على بداية حديث جديد.

# فَ ضلُّ الإِخْسلاصِ

عن عَائِشَةَ هَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَغْزُو جَئِشٌ الْكَغْبَةَ، قَإِذَا كَانُوا بِبَيْنَدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ» (١٠.

من طريق إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير قال: حدثتني عائشة رضى به.

قال الحافظ في «الفتح»: وخالف إسماعيل ابن زكرياء إسماعيل بن علية فرواه عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن أم سلمة، رواه الترمذي، ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منها، فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة.

وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة، وروى من حديث حفصة شيئا منه، وروى الترمذي من حديث صفية نحوه (٢). أهـ.

قلت: قد أخرجه مسلم (۲۸۸۲) من وجه آخر عن أم سلمة $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١١٨)، مسلم (٢٨٨٤)، ومسلم بنحوه (٢٨٨٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲) ((الفتح)) ۴٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التتبع» للدارقطني: ص٣٤٨.

# فسسخل العلسسم

َ عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بِعْشْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مُولِّى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالِيئًا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟! قَالَ: إِنَّهُ قَالِيئًا. قَالَ: إِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَنُ: أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ ﷺ قَلْ لَكِتَابِ اللهِ عَزْ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَنْ: أَمَا إِنَّ نَبِيْكُمْ ﷺ قَلْ قَالَ: «إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوالُما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»('').

رواه مسلم من طريق: الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ.

قال الدارقطني في «التتبع»: وقد خالف الزهري حبيب بن أبي الطفيل عن عمر قوله'<sup>۲)</sup>

وقال في «العلل» بعد أن ذكر ذلك الخلاف: وحديث الزهري هو الصواب<sup>(۱۲)</sup>. أهـ.

قلت: أي أنه رجح رواية مسلم المذكورة في الرفع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۸۱۷).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۲٦۱.

<sup>(</sup>۳) «العلل<sub>»</sub> ۱۹۸/۲.

# فيضل القيرآن

حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْنَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنْ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ الله عَنْهُ: عَنْ النَّبِي ﷺ

وأخرجه البخاري أيضا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْتَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (٢٠. بإسقاط سعد بن عبيدة.

قال الدارقطني في «العلل»: واختلف شعبة وسفيان في إسناد هذا الحديث، فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة. وقد تابع شعبة على زيادته من لا يحتج به، وتابع الثوري جماعة من الثقات<sup>(٣)</sup>. أهـ.

قال الحافظ في «هدي الساري»: أما ترجيح رواية الثوري فلأنه تابعه مجموعة من الثقات، وأما صحة رواية شعبة فلاحتمال أن علقمة سمعه من سعد عن أبي عبد الرحمن ثم لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه (1).

قلت: أي أن الحافظ يرجح كلا الوجهين، ورجع الترمذي وابن المديني رواية سفيان، ورجح الدارقطني والبخاري رواية الزيادة واعتبرها من المزيد في متصل الأسانيد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (٤٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) «العلل» ٣/٣».

<sup>(</sup>٤) ((هدى الساري)) ص٤٧٣.

ثانيا: قال الدارقطني: ولم يسمع أبي عبد الرحمن من عثمان شيئا قاله شعبة. أه.

قلت: أثبت سماعه منه البخاري في تاريخه(١).

وقال أبو زرعة العراقي: قال الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضًا عن عثمان وعلى (٢).

َ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» وَزَادَ غَيْرُهُ: «يَجْهَرُ بِهِ»<sup>(٣)</sup>.

قال الدارقطني في «التتبع»: وهذا يقال: إن أبا عاصم وهم فيه، والصواب ما رواه الزهري ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن أبي كثير و... عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَا أَذِنَ اللهَّ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»، وقول أبي عاصم وهم(١٠).

وقال الخطيب في «تاريخه»: وقول أبي عاصم فيه: «ليس منا...» وهم من أبي عاصم لكثرة ما رواه عنه هكذا<sup>(٥)</sup>.

قلت: المتن الذي ذكره البخاري ورد من طريق آخر.

قال البيهقي: وأما المتن الذي ذكره أبو عاصم فإنما يروى عن ابن أبي

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ البخاري» ۲/۱/۳.

<sup>(</sup>٢) «تحفة التحصيل» ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: (٧٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) ((التتبع)، ص١٢٧.

٥) «تاريخ الخطيب» ١/٩٥/.

وقال الداقطني في «التتبع»: والحديث بلفظ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» محفوظ من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك عن سعد.

قلت: فالحديث له أصل من غير طريق أبي عاصم.

#### فضل سورة الفتح:

قال الدارقطني في «التتبع»: وأخرج البخاري عن القعنبي وابن يوسف، وإسماعيل عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن رسول الله 霧… مرسلا، ووصله قراد وابن عثمة ويزيد بن أبي حكيم والخريبي (٢). أه.

<sup>(</sup>۱) ((سنن البيهقي)) ۲۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: (١٧٧ ٤).

<sup>(</sup>٣) ((التتبع)) ص٢٦٦.

فهذا إعلال بالإرسال من الدارقطني.

قال الحافظ في «هدي الساري»: بل ظاهر رواية البخاري الوصل، فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم، عن عمر، ففيه بعد قوله: فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، فقال عمر: نزرت رسول الله ﷺ ثلاث مرات... وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر، فكيف يكون مرسلاً؛ هذا من العجب والله أعلم''. أه.

قلت: قد روى خمسة الحديث عن مالك متصلا، منهم ابن عثمة عند الترمذي (٣٢٦٢)، وقال: حسن صحيح.

وأبو نوح قراد عند أحمد (٣١/١).

والحنيني وابن حرب وابن أبي حكيم في «غرائب مالك».

#### فضل آية الكرسى:

"أخرج مسلم: عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّمْلِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي السَّمْلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبْتِ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَّةَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: (اللهُ مَعَكَ الْعَنْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُا قَالَ: ﴿ اللهُ مَعَلَ الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آلْتَيْوُمُ ﴾ قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللّهِ لِيَعْبُكُ الْمُنْذِرِ» (").

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: وقد سكت عبد الحق

<sup>(</sup>۱) ((هدي الساري)) ص۳۷۳.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: (۸۱۰).



الإشبيلي على هذا الحديث، وهو من طريق الجريري، وقد اختلط(١٠). أهـ.

قلت: الجريري هو سعيد بن إياس الجريري، اختلط، ولكن سماع عبد الأعلى منه قبل الاختلاط.قاله ابن معين (١٠).

وتابعه الثوري عن الجريري، كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٠٠١)، وسماع الثوري صحيح؛ أي: قبل اختلاط الجريري. قاله العجلي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «بيان الوهم والإيهام» ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الدوري» ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>۳) انظر: «ا**لثقات**» ۱۸۱.

# فسضل السذكر

# فضل أذكار الصباح والمساء:

﴿ أَخْرِجِ البِخَارِي ومسلم من طريق عمر بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعَتَقَ أَزْبَعَةً أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ﴾ ''.

قال العلامة رشيد العطار في «غرر الفوائد المجموعة»: وهذا السند ظاهره الإرسال (٢٠).

قلت: الحديث رواه الترمذي (٣٥٥٣) من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلي، عن أبي أيوب به.

وقد بين البخاري ذلك فقال: رواه ابن أبي السفر عن الشعبي، عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك.

قال الدارقطني في «العلل» بعد أن ذكر الاختلاف في طرقه: والأصح حديث ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب به. فوافق بذلك رواية البخاري ومسلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٠٤)، مسلم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿﴿غُرِرُ الْفُوائِدُ الْمُجْمُوعَةِ﴾ ص٦١.

<sup>(</sup>٣) «العلل» ١٠٥/٦، وانظر: «فتح الباري» ٢٠٥/١١.

### فَضنل الأذكار العَامّة:

اَخرج مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير: أن زيد بن سلام حدثه: أن أبا إسلام حدثه: أن أبا إسلام حدثه، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّا تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّا تَمْلَأُونِ - أَوْ تَمْلَلُاهُ أَوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقَرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أَوْ ضَيَاعٌ، وَالْقَرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أَوْ فَمَانِهُ مَا أَوْ مَلْكُونُ مُنْ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أَوْ

قال الهروي في «علل صحيح مسلم»: وهذا سند منقطع بين أبي سلام وبين أبي مالك، ففي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، فقد رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير (۱).

قلت: قد وافق الهروي على ذلك الدارقطني في «التتبع»<sup>(٣)</sup>، وابن القطان الفاسي في «ا**لوهم والإيهام**»<sup>(³)</sup>، وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم»<sup>(°)</sup>.

قلت: زيادة عبد الرحمن بن غنم لا تضر؛ لأنه ثقة، قاله العجلي، وابن حبان، وقيل: له صحبة.

وقد أثبت ذلك معاوية بن سلام في روايته عن زيد، والحديث له شواهد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) «علل صحيح مسلم» ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: «ا**لتتبع**» ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: «الوهم والإيهام» ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) راجع: «جامع العلوم» ص٢١١.

# فضل السدعاء

أخرج مسلم من طريق: مُعَاوِيَة -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرْ يَسْتَجِيبُ لِي. فَيَسْتُخِيرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ اللَّعَاءَ»(١٠).

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: سكت عليه عبد الحق، وهو من طريق معاوية بن صالح<sup>(۲)</sup>. أه.

قلت: معاوية بن صالح هو الحمصي ابن حدير، وثقه النسائي وأبو زرعة والعجلي، ولكنه له إفرادات وغرائب، فأقل أحواله أنه حسن الحديث.

وقد أخرج البخاري (٩٨١) هذا الحديث من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة به.

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد (٢٢/٦)، وله أسانيد أخرى ضعيفة.

اَخرج البخاري من طريق: مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُوزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟!»(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: (۲۷۳۵).

<sup>(</sup>٢) (ربيان الوهم والإيهام)) ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: (٢٧٣٩).

قال الدارقطني في «التتبع»: وهذا مرسل<sup>(١)</sup>.

قلت: لأن الحديث معروف من طريق مصعب بن سعد عن أبيه، وليس عن طلحة بن سعد.

قال الحافظ في «هدي الساري»: الحديث صورته صورة المرسل، إلا أنه موصول في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيرا في أمثال في السياق، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفًا بالرواية عمن ذكره (1). أه.

قلت: الحديث له شاهد من حديث أبي الدرداء عند الترمذي (۱۷۰۲)، وأحمد (۱۹۸/٥).

ا أخرج مسلم من طريق: حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْحَرْبِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيًّ اللهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، (٣٠.

قال الدارقطني في «التتبع»: وقد خالف حماد بن سلمة مهدي بن ميمون عن يوسف فأرسله في التبع الميمون عن يوسف فأرسله في التبع الميمون عن يوسف فأرسله في التبع الميمون الميمو

قلت: قد روى الحديث البخاري (٥٩٨٥) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس به. وهشام من أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>١) ((التتبع)) ص١٩٤.

<sup>(</sup>۲) ((هدي الساري)) ص۳٦۲.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) ((التتبع)) ص٣٣٩.

ووافقه على ذلك ابن أبي عروبة، عن قتادة به عند البخاري (٦٩٩٠)، وقد صرح البيهقي في «الكبرى» بسماع أبي العالية من ابن عباس<sup>(١)</sup>.

والحديث له شواهد أخرى.

٣٠ أخرج مسلم عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبْنِرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقْفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ ۖ ثَلَاثًا ۖ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ» (").

قال الدراقطني في «التتبع»: رواه عثمان بن الحكم عن يونس عن الزهري عن نافع بن جبير: أن النبي ﷺ قال لعثمان... مرسلاً<sup>(۲)</sup>. أهـ.

قلت: عثمان بن الحكم مُتَكَلِّمْ فيه. قال أبو حاتم الرازي عنه: هو شيخ ليس بالمتقن<sup>(۱)</sup>، بينما عبد الله بن وهب إمام حافظ، فلا يقاومه عثمان.

وأيضا: قد تابع مالك وزهير بن محمد ابن وهب في رواية الوصل<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الكبرى» ۱۲۱/۱.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) ((التتبع)) ص٩٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ١٤٨/٦.

<sup>(°)</sup> انظر: «الموط» (١٦٨٦)، و«مصنف ابن أبي شيبة» ٤٨/٥.

# فضل المساجد

أخرج مسلم حديث: عُبَيْدِ اللهِ وَمُوسَى الْجُهَنِيِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ»(١).

ثم رواه من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن عمر: عن النبي ﷺ.

قال الدراقطني في «التتبع»: وليس بمحفوظ عن أيوب، وخالفهم ابن جريج وليث روياه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معمر، عن ميمونة (١٠).

وقال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع، عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني، وخالفه جريج وغيره<sup>(٣)</sup>. أهـ.

وقال البخاري في ((التاريخ)): ولا يصح فيه ابن عباس(؛). أهـ.

وقال النووي في «شرح مسلم»: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفاظ ذكر ابن عباس فيه وهم، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة، هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاري في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۱۳۹۵).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) ((سنن النسائي)) (٢٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ البخاري)) ٣٠٣/١.

«صحيحه» عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس (١). أهـ.

قلت: الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه. رواه البخاري (١١٣٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) ((شرح النووي على مسلم)) ١٦٦/٩.

### فيضل الأذان

### فضل ترديد الأذان:

قال الدراقطني في «التتبع»: وروى غير إسماعيل عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عامر مرسلا، الدراوردي وغيره (۲).

قلت: قال الدراقطني في «العلل» بعد أن ذكر هذا الخلاف: ورواه إسماعيل عن عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن مرسلا، عن النبي ﷺ.

ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب.

وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب، وإسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) ((التتبع)) ص٢٦٥.

عياش، وقد زاد عليهما. وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم''. أهـ.

قلت: فقد رجح بهذا الدارقطني رواية مسلم. والحديث له شاهد عند البخاري (٨٦٢) من حديث معاوية، وعند البخاري (٨٦١) من حديث أبي سعيد الخدري، وعند مسلم (٣٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

#### فضل سؤاله الشفاعة لرسول الله ﷺ:

المحادي: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاء: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَالطَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوسيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَنَامَة» (ثَا.

قال أبو حاتم الرازي في «العلل»: وأما حديث جابر فرواه شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وقد طعن فيها، وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتابا فأمر قراءته عليه فعرف بعضها وأنكر بعضها.

وقال لابنه أو لابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث. فروى شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس. وعرض علي بعض تلك الأحاديث فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة. وهذا الحديث من تلك الأحاديث ". أه.

قلت: علق البخاري عن ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، ثنا حميد،

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۸۲/۲.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري: (۸۹).

<sup>(</sup>۳) ((العلل)) ۱۷۲/۲

ثنا أنس عن النبي ي

قال ابن رجب في «فتح الباري»: ومقصود البخاري بهذا تصحيح رواية حميد عن أنس المرفوعة، وقد نازعه في ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما سمعه حميد من ميمون بن سياه عن أنس. قال: ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: ثنا حميد، ثنا أنس. فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لا يطوونه طي أهل العراق... ثم استدل الإسماعيلي على ما قاله بما خرجه من طريق عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي، ثنا حميد، عن ميمون بن سياه قال: سألت أنسا...(1) أهـ.

قلت: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بنحوه <sup>(۲)</sup>

#### فضل تسوية الصفوف:

التحرج مسلم من طريق: سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَثِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتَسُوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بَينَ وَجُوهِكُمْ» (ثا.

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: وفيه سماك بن حد بن (١٠).

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٢)رو ه مسلم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: (٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» ٤٢/٤.

قلت: سماك قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

(١) التوثيق: وثقه أبو حاتم الرازي، وابن معين، وقال ابن عدي والنسائي: لا مأس به (۱).

(٢) وضعفه آخرون منهم الإمام أحمد، صالح حزرة، ورواية عن ابن معين<sup>٢١</sup>.

(٣) التفصيل: روايته عن عكرمة خاصة مضطربه، وفي غير عكرمة صدوق أو حسن الحديث، ورواية شعبة وسفيان عنه صحيحة، قاله يعقوب بن شيبة. ابن المديني، والحافظ ابن حجر<sup>(٣)</sup>.

قلت: فالحديث رواه شعبة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير ( ُ ).

وتابعه سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير<sup>(٥)</sup>.

#### فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة:

اَخرج مسلم من طريق: عَبْدِ الْوَاحِدِ -وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ-، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ فَقَعَدُ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللّيلِ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللّيلِ، وَمَنْ صَلَّى الطَّبِلِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٢٧٩/٤ «الكامل» ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتح» ١/٠٠٠، و«التهذيب».

<sup>(</sup>٣) انظر: ‹‹التقريب›› ص٥٥٥، ‹‹الفتح›› ٢١٧/١٢، ‹‹التهذيب››.

<sup>(</sup>٤) ((ابن حبان)) (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري: (٦٨٥)، مسلم: (٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم: (٦٥٦).

قال الدارقطني في «التتبع»: وتابعهما هشيم، وخالفهم مروان بن معاوية وأبو إسحاق الفزاري، وعمر بن علي المقدمي، فرووه عن عثمان موقوفًا غير مرفوع، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن أبي عمرة، عن عثمان قوله(۱).

قلت: رجع الدارقطني عن ترجيحه للوقف في «العلل»(٢)، ورجع إلى قول مسلم، ورجح الوصل فقال: والأشبه بالصواب حديث الثوري، وقد أخرجه مسلم في الصحيح. أه.

#### فضل يوم الجمعة وما فيه:

الحَوْرِ البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْنُرِيِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:

«لَا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَعَلَّهُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ
يَمَسُ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرِجُ فَلَا يَفْرِقُ بَيْنَ الْثَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَه، ثُمَّ
يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمُ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غَفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى "".

قال الدارقطني في «التتبع»: واختلف في إسناده على سعيد المقبري(1). أه.

قلت: هناك رواية عند الطيالسي (٥) قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبيد الله بن عدي بن الخباز، عن سلمان الخير رضي الله عنه

(۲) راجع: «العلل» ۴۸/۳.

<sup>(</sup>۱) ((التتبع)) ص۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) ((التتبع)) ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ((مسند الطيالسي)) (١٩٤).

مرفوعًا به.

وهذه رواية شاذة قاله ابن حجر في «هدي الساري»، (١٠).

ثانيا: أما كلام الدارقطني فسوف نورده للبيان.

قلت:

(١) فقد رواه ابن ماجه (١٠٩٧) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن أبي ذر به. ورواية ابن عجلان عن سعيد ضعيفة، اختلطت عليه أحاديث سعيد. قاله يحيى بن سعيد القطان.

(۲) ورواه سعيد بن منصور في «السنن»<sup>(۱)</sup>، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري،
 عن أبيه، عن ابن وديعة به. وفيه أبو معشر نجيح (ضعيف).

(٣) ورواه الداروردي عن عبيد الله بن عمر، عن المقبري مرسلا، وهي رواية قاصرة.

ورواه ابن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن المقبري، عن أبي هريرة، وهي موافقة لرواية البخاري، وتابعه على ذلك صالح بن كيسان عند البيهقي في «الكبرى» (۱)، فلعل أن يكون لسعيد المقبري فيه إسنادان.

قال الحافظ في «الفتح»: وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختار البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها، أو يمكن الجمع بينهما<sup>(١)</sup>. أهـ.

<sup>(</sup>١) راجع: ((هدي الساري)) ص٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) ((الفتح)) ۳۷۱/۲.

<sup>(</sup>۳) «الكبرى» ۲٤٣/۳.

<sup>(</sup>٤) ((الفتح)) ٢٧١/٢.



#### فضل خطبة الجمعة:

الحرج مسلم: حَدَّثِنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ عَلَى وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارُ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبُا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأُوجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسَتَ؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ تَنَفَّسَتَ؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَيْنَةً مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِخْرًا» (').

قال الدارقطني في «التتبع»: هذا الحديث تفرد به ابن أبجر عن واصل، حدث به ابنه عبد الرحمن وسعيد بن بشير، وخالفه الأعمش، وهو أحفظ لحديث أبى وائل عنه.

رواه عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قوله: غير مرفوع، قاله الثورى وغيره عن الأعمش<sup>(۱)</sup>.

قلت: قد رجع الدارقطني عن هذا القول في «العلل»، فقال: والقولان عن أبي وائل محفوظان؛ قول الأعمش وقول واصل جميعًا<sup>(٣)</sup>. أهـ.

فبهذا قد رجع إلى موافقة مسلم رحمه الله. والحديث له شاهد عن مسلم (٨٦) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وشاهد من حديث عبد الله بن أبى أوفى عند الدارمي (٧٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۸۲۹).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) ((العلل)) ٥/٢٢٤.

## فَضْلُ سَاعَةِ الإِجَابَةِ يَوْمَ الجَمْعَة:

٣٠ أخرج مسلم من طريق: ابْنِ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ بْنِ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى
الصَّلَاةُ»(١٠).

قال الداقطني في «التتبع»: وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة (٢٠).

قال الحافظ في «الفتح»: وقد أعل هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة، عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي ("). أه.

#### فضل صلاة الليل:

الحَرِج مسلم: حَدَّثِنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ رَسُضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۸۵۳).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) ((الفتح)) ٤٢٢/٢.

بَعْدَ الْفَريضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل»(١).

قال الدارقطني في «التتبع»: خالفه شعبة فرواه عن أبي بشر عن حميد الحميري مرسلا، عن النبي الله (١٠). أهـ.

قلت: قال أبو حاتم في «العلل» بعد أن ذكر الخلاف فيه: والصحيح متصل، حميد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ! أي أنه يوافق مسلم على صحة الحديث مرفوعًا عن رسل الله ﷺ.

قلت: ووقفت للدارقطني في «العلل» بعد أن أورد الخلاف فيه، ورفعه صحيح، فقد أقر الدارقطني بصحة اختيار الإمام مسلم رحمه الله (١٠).

#### فضل الوتر:

أخرج مسلم من حديث: أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ:
 «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِبَامٍ مِنْ
 اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: وقد استنكر سكوت عبد الحق الإشبيلي عليه، قال: وهو من رواية أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه ولا صرح بالسماع منه (١٠). أهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) ((التتبع)) ص١٥١.

<sup>(</sup>۳) «العلل<sub>»</sub> (۲۵۶).

<sup>(</sup>٤) راجع: «العلل» ٨٩/٩.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم: (٥٥٧)، شيخنا الكريم، هذا الحديث ليس في كتابكم!!!

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» ٢٩٧/٤.

قلت: لابد أن نعرف حقائق عن رواية أبي الزبير عن جابر:

أبو الزبير المكي (محمد بن مسلم بن تدرس)، مدلس باتفاق الحفاظ منهم العقيلي في «الضعفاء»(١) والفسوي في «المعرفة والتاريخ»(١) وابن حزم في «المحلى»(١) وابن حجر في «النكت»(١) والعلامة الألباني في «الضعيفة»(٥) وغيرهم؛ وعليه فلا تقبل روايته إلا:

أ- إذا صرح بالتحديث في أي طريق من طريق الحديث الصحيحة.

ب- إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد، فإنه سأل أبو الزبير أن يعلم على
 مسموعاته من جابر ففعل ذلك.

ج- إذا قال: عن جابر فلا نقبل روايته لأنه مدلس.

لكن تابع أبو الزبير أبو سفيان (طلحة بن نافع) عن جابر كما عند مسلم (١٠٨٦) وغيره.

# فضل الأذكار بعد التسليم من الصلاة:

أخرج مسلم من طريق: سُمَي، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فُقَرَاءَ الْعُلَى الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ شَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ اللَّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ! فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصْدِمُ، وَيَتَصَدُّقُونَ وَلَا نُعَتِثُونَ وَلَا نُعْتِثُونَ وَلا نُعْتِثُونَ وَلا نُعْتِثُونَ وَلا نُعْتِثُونَ وَلا نُعْتَدُّقُونَ وَلا نَصَدُقُونَ وَلا نُعْتِثُونَ وَلا نُعْتِثُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء)) ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) «المعرفة والتاريخ» ١٦٧/١.

<sup>(</sup>۳) ((المحل*ى*)) ۱ /۱ ۱.

<sup>(</sup>٤) ((النكت)) ٢/١ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) «الضعيفة» (٦٦١/١.

﴿أَفَلَا أُعَلِّمَكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟﴾ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «تُسَيِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَوَّةً﴾ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأُمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾''.

قال العلامة أبو الحسين رشيد الدين العطار، المتوفى (٦٦٢ه) في كتابه «غرر الفوائد المجموعة على مسلم»: هكذا أورده مسلم، وهو حديث بعضه مسند وبعضه مرسل، والمرسل منه قول أبي صالح: فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ... إلى آخره؛ لأن أبا صالح لم يسنده، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في موضع من كتابه، ولم يذكر فيه هذه الزيادة من قول أبي صالح، إلا أن مسلمًا قد أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح، وهذه الزيادة متصل مع سائر الحديث، فأخرجه "أ. أه.

قلت: ذهب البيهقي في «السنن الكبرى» أن سهيلا أدرج قول أبي صالح في الحديث (٣). أه.

وقال الحافظ في «الفتح»: فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أبي صالح<sup>()</sup>. أهـ.

قلت: الطريق الآخر الذي عناه الحافظ هو طريق البزار في «الزوائد»<sup>(°)</sup>،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: (٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) «غرر الفوائد المجموعة على مسلم» …

<sup>(</sup>۳) ((السنن الكبرى)) ۱۸۷/۲

<sup>(</sup>٤) ((الفتح)) ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) راجع: «الزوائد» (٢١٠٦).

ولكن فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جدا، ويشتد ضعفه عند روايته عن عبد الله بن دينار، وهذا منه، وعليه فلا يحتج بهذا الطريق. والله أعلم.

﴿ أَحْرِجُ مَسَلَمُ مِن طَرِيقَ: مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِغْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَبْبَةَ يُحَرِّفُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ لِيَحْدَثُ، عَنْ خَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: وَلَلَا ثُونَ تَشْبِيحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً» (١٠. ثَلَاتُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً» (١٠. أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ﴾ (١٠. أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَ

قال الدارقطني في «التتبع»: وأخرج مسلم من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب مرفوعا: «معقبات لا يخيب قائلهن» من حديث مالك بن مغلول، وعمرو بن قيس، وحمزة الزيات... وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة، وليث بن أبي سليم، وابن أبي ليلى، وقبيصة، عن الثوري، عن منصور، وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص وجرير، عن منصور، عن الحكم، فروياه موقوفا.

وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جعفر الصائغ، عن عبدان عنه.

والصواب والله أعلم الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورا وشعبة<sup>(۲)</sup>. أهـ.

قلت: هذا الحديث مما اختلف فيه وقفا ورفعًا.

فوقفه عن شعبة وكيع كما عند ابن أبي شيبة (٣١/٦)، والطيالسي في «مسنده» (١٠٦٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۹۶۵).

<sup>(</sup>٢) ((التتبع)) ص٢٤٠.

ورفعه شعيب بن حرب عن ابن حبان (۲۰۱۹)، ويحيى بن أبي بكير عند البيهقي (۱۸۷/۲) عن شعبة.

وأما منصور بن المعتمر فوقفه عنه أبو الأحوص عند ابن أبي شببة (٣٢/٦)، وجرير كما عند الدارقطني (٣٤٠).

ورفعه الثوري كما عند عبد الرزاق (٣١٩٣) عن منصور.

وكذلك حمزة الزيات عند مسلم (٥٩٦)، وعمرو بن قيس عند مسلم (٥٩٦) على الرفع... وغيرهم.

والحديث له شواهد أخرى عند البخاري (۸۰۷)، مسلم (٥٩٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

ا اخرج مسلم من حديث: سُهَيْل، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيّ، قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّعَ اللَّه فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ ثَلَائًا وَثَلاَئِينَ، وَكَبَرَ اللَّه ثَلَائًا وَثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ وَحَمِدَ اللَّه ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ؛ غَفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِيُ (١٠).

. قال الدارقطني في «التتبع»: قد خالف سهيلا مالك، رواه عن أبي عبيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، موقوفا<sup>(١)</sup>. أهـ.

قلت: مالك أثبت وأتقن من سهيل بن أبي صالح.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۹۷).

<sup>(</sup>۲) «التتبع» ص۱۵۲.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: هكذا هذا الحديث موقوف في «الموطأ» على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم بمعانٍ متقاربة(١).

قلت: حديث كعب بن عجرة رواه مسلم (٥٩٦)، وحديث أبي هريرة عند البخاري (٨٠٧)، وحديث علي رواه البخاري (٣٥٠٢)، ومسلم (٢٧٢٧) بنحوه.

(۱) «التمهيد» ۲۶/۲۲.

## فيضل الجنسائز

### فضل الثناء على الميت:

الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأُسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأُسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهِمْ مَنَازَةٌ فَأَنْبَيَ عَلَى الْفُرَاتِ، عَنْ مَبَلَانَةٌ فَأَنْبَيَ عَلَى صَاحِبِهَا صَاحِبِهَا حَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ شَيْ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْبِي عَلَى صَاحِبِهَا صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ شَيْ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْبِي عَلَى صَاحِبِهَا شَوَا فَقَالَ عَمْرُ شَيْ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْبِي عَلَى صَاحِبِهَا شَوَا فَقَالَ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ وَجَبَتْ. فَقُلْنَا: وَمَا وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْنَاكَ كَمَا قَالَ اللَّهِ الْجَنَّةَ بِخَيْرِ أَدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بَعْنِي عَلَى صَاحِبِهَا مَنْ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالْمَنْ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَا وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْكَ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْجَنَّةَ بِخَيْرِ أَنْ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالْتَقَعَلَ عَلَى اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالْمَالُولَةِ وَالْتَالِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «وَالْتَنَانِ» قَالَ: «وَالْتَنَانِهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَنِ

قال الدراقطني في «التتبع»: وقال ابن المديني في «المسند»: ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود فيكون متصلا.

قال الدارقطني: وقد روى هذا الحديث وكيع عن عمر بن الوليد الشني، عن عبد الله بن بريدة، قال: جلس عمر... مرسلا، ورفعه ولم يذكر بين ابن بريدة وبين عمر أحدا<sup>(۱)</sup>. أهـ.

قلت: يعني بذلك انقطاع الحديث بين ابن بريدة وأبي الأسود رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (١٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۱٦.

قال الحافظ في «هدي الساري»: ولم أره إلى الآن من حديث عبد الله بن بريدة إلا بالعنعنة، فعلته باقية، إلا أن يعتذر للبخاري عن تخريجه بأن اعتماده في الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بهذه القصة سواء، وقد وافقه مسلم على تخريجه (1). أهه.

قلت: وللحديث شواهد، فعن أنس عن مسلم (٩٤٩) بنحوه، وعن أبي هريرة عند أبي داود (٣٢٣)، والله أعلم.

(۱) «هدي الساري» ص٥٦ ٣٥.



# فضل الزكاة

#### فضل أداء الزكاة:

﴿ أخرج البخاري ومسلم: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ فَأَنَا لَلْبَيِ عِلْمَ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ فَالَ رَجُلًا قَالَ: «مَا لَهُ مَا لَهُ» وَقَالَ رَجُلًا قَالَ: «مَا لَهُ مَا لَهُ» وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي النَّبِيُ ﷺ: الرَّبِعُ اللَّهَ لَا تُعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الرَّبِعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

قال الدارقطني في «العلل» بعد ذكر الخلاف على شعبة فقال: حدث به شعبة واختلف عنه فرواه محمد بن كثير وغير واحد، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة، ورواه بهز بن أسد عن شعبة بتصحيح الوجهين جميعًا... وإنما هو عمرو بن عثمان، والحديث محفوظ عنه...(1) أهـ.

وقال أبو علي الغساني في «الأوهام الواقعة على صحيح البخاري»: وهذا مما عد على شعبة أنه وهم فيه قوله (محمد)، وإنما هو عمرو بن عثمان ما أه.

قلت: الحديث أخرجه مسلم (١٣)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب، وبعيدا عن طريق ابن عثمان. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (١٣٩٦)، مسلم: (١٣).

<sup>(</sup>۲) «العلل» ۲/۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) ((الأوهام الواقعة على صحيح البخاري)، ص٧٢.

### فضل صدقة المرأة على زوجها وغيره:

"أخرج البخاري ومسلم من طريق: أبي الأحوص، عن الأعمش، عن أبي واثل، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ فَرَأَيْتُ اللَّهِ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْنَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْنَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَيْنَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِي عَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ اللَّهُ فَقَالَ: سَلِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا النَّبِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لا النَّبِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لا اللَّبِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لا اللَّبِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لا لللَّيْ عَلَى النَّهِ بِنَا فَلَتَ اللَّهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: رَيْنَبُ. قَالَ: «أَيْ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَعْمُ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرَا الْقَرَابَةِ وَأَجْوَ الصَّدَقَةِ» وَأَلْحُر الصَّدَةُ وَلَا اللَّهِ قَالَ: «نَعْمُ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرَا الْقَرَابَةِ وَأَجْوِ الصَّدَةُ الْمُعْرَاقِةُ وَأَجْوَ الصَّدَةُ وَلَا اللَّهِ قَالَ: «نَعْمُ، لَهَا أَجْرَانِ: أَمْرَاةً عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْ الْمَوْلَةِ وَأَنْهُ وَالْهَ وَالْمَ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالَةِ وَأَجْوَلِهُ وَأَجْوِ الْقَدَابَةِ وَأَجْوَلُوا الصَّدَةُ ولِي اللَّهِ وَالْمَوْلِةِ وَأَنْهُمَ الْقَوْلَةِ وَالْمَالِهُ وَالْمَلَاقِ وَالْمَالَةُ وَلَاهُ وَلَاءً وَالْمِي الْمَالَةُ وَلَاهُ الْمُرَاقِةُ وَلَاهُ وَالْمَالَةُ وَلَاهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاهُ الْمَعْرِي الْمَلْهُ وَلَاهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالَةُ وَلَاهُ الْمَالِهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْقُولُولُ

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: وهو معلول بالانقطاع بين عمرو بن الحارث وزينب، وذكر أنه اختلف على الأعمش فقال: رواه شعبة والثوري وحفص بن غياث في رواية عنه رواه كما تقدم.

ورواه جرير عن الأعمش، عن أبي وائل عن زينب، فأسقط عمرو بن الحارث، وهكذا رواه ابن نمير وابن فضيل.

ورواه حفص بن غياث في رواية عنه، وأبو معاوية في رواية ابن المثنى، وعبد الله بن هاشم العبدي عنه، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب<sup>(۱)</sup>. أهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٦٦)، مسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» ٢/٣٥٤.

قلت:

- الحدیث قد صح من طریق آخر غیر هذا المتکلم فیه، فقد روی البخاري (۲۹۸) من طریق عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عن أبي سعید.
- ٢) قد وهما البخاري والترمذي أبو معاوية في زيادته ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب.
  - ٣) قد ثبت سماع زينب من بلال عند الدارمي (١٦٥٤). والله أعلم.

### فضل عفاف النفس عن سؤال الناس:

اَخرج مسلم من طريق: السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدي، عن عُمَرَ بن الخطاب يَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ بَن الخطاب يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذُه، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْه، وَمَا لَا فَلَا تُشْبِعُهُ نَفْسَكَ »(١).

قال العلامة رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد المجموعة»: وفي إسناده انقطاع بين السائب وابن السعدي، وبه قال ابن السكن...(٢) أهـ.

قلت:

 ١) الحديث أخرجه البخاري من طريق آخر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٧٣)، مسلم (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) «غرر الفوائد المجموعة» ص٢٦١.

- ٢) رواه البخاري (٦٧٤٤) من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن ابن السعدي، عن عمر به.
- ٣) أن الإمام مسلم أورد هذا الطريق المنتقد في المتابعات وليس في
   الأصول، والأصل عنده رواية (١٠٤٥) والله أعلم.

# فسضل الحسج

#### فضل ماء زمزم:

العَمْ البخاري ومسلم قال: عن ابن شهاب، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عن ابن شهاب، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيَ وَأَنَّا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَه بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِعٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَاذِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإنْبِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِيْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَشُوِدَةُ عَنْ يَعِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَهِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ؛ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ» قَالَ أَنس: فَلْكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِي ﷺ بِإِذْرِيسَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيش، ثُمَّ مَرَدْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخ

الصَّالِحِ وَالنَّبِيِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَزْحَبًا بِالنَّبِيِ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا فَقَالَ: مَزْحَبًا بِالنَّبِيِ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَّى ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ» قَالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ» مَرْرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ الله لَكَ عَلَى المُبْكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: وَضَعَ شَطْرُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرُهَا. فَقَالَ: ارْجِعْ رَبَّكَ فَإِلَّ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ! فَوَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ! فَوَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْمُقَوْلُ لَدَيً. وَمُعْتَى إِلَى مُوسَى فَقَالَ: وَاجِعْ رَبُكَ! فَقُلْتُ: الشَعْخَيْثُ مِنْ الْتَهَى وَيَكَ الْمُقَلِقَ بِي حَتَّى الْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيهَا ٱلْوَانَ لَا أَوْلِ وَإِذَا فِيهَا حَبْولُ اللَّوْلُو وَإِذَا يُوابُهَا الْمِسْكُ» (٢٠ .

قال العلامة رشيد العطار في «غرر الفوائد على مسلم» (٥٥٠)، ورواية أبي بكر بن حزم، عن أبي حبلة مرسلة، وأما عن ابن عباس فغير معروفة ولكنها ممكنة (٢).

قلت: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة؛ لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضاً". أهـ.

قلت: رواه ابن أبي شيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله:

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه البخاري (٣٤٩)، مسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) «غرر الفوائد» ص٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) ((الفتح)) ٢/١١ .

وقربناه نجيا، قال سمع صريف القلم حين كتب في اللوح(١٠).

### فضل الحج بالصغير:

اخرج مسلم من طريق: إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا وَبَيْ الْمَرَأَةُ صَبيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ قَالَ: «نَعْمَ، وَلَكِ أَجْرٌ».

ذكره الدارقطني في «التتبع» ولم يذكر حوله شيئًا<sup>(٣)</sup>.

قلت: قد بين الإمام مسلم رحمه الله وجه الاختلاف فيه؛ حيث رواه:

- من طریق محمد بن عقبة عن کریب عن ابن عباس، رواه مسلم
   ۱) من طریق محمد بن عقبة عن کریب عن ابن عباس، رواه مسلم
  - ٢) ويرويه مرة عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس.
- ٣) وتارة عن إبراهيم عن كريب مرسلا، رواه مسلم (١٣٣)، فهذه أوجه
   مختلفة، وأكثر الحفاظ على إبراهيم بن عقبة.

(۱) ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٣٣٥/٦.

(۲) رواه مسلم (۱۳۳۱).

(٣) ((التتبع)) ص٣٢٣.

# ( فــــضل الجهــــاد

### أجر أصحاب الأعذار:

أخرج البخاري عن العوام، ثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي: سمعت أبا بردة، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ﴾ ﴿ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ﴾ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال الدارقطني في «التتبع»: لم يسنده غير العوام، وخالفه مسعر، رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، قوله: ولم يذكر أبا موسى ولا النبي (<sup>١</sup>). أهـ.

قلت: قال الحافظ في «هدي الساري»: لا شك أن مسعر أحفظ من العوام بن حوشب، ولكن:

١) هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع.

٢) أن في هذا الحديث قصة، فدل أن راويه قد حفظه (٦). أه.

قلت: روى الطبراني في «الأوسط» من طريق بن أبي الحواري: ثنا حفص بن غياث، قال: سعمت مسعر بن كدام والعوام بن وحوشب كليهما حدث عن إبراهيم السكسكي... به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا حفص بن غياث، تفرد به

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص١٦٦.

<sup>(</sup>۳) ((هدي الساري)) ص٣٦٣.

أحمد بن أبي الحواري(١). أه.

قلت: الحديث له شواهد عن أبي هريرة وابن مسعود وشداد بن أوس، وأنس بن مالك، وابن عمرو، بعضها حسن وبعضها ضعيف.

#### فضل الرباط في سبيل الله:

الله بن دينار، عن أبي حازم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هُـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ الدَّنْيَا وَمَا عَلْيَهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْعَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْعَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».

قال الدراقطني في «التتبع»: لم يقل هذا غير عبد الرحمن وغيره أثبت منه، وباقي الحديث صحيح<sup>(٢)</sup>.

قلت: أي تفرد بلفظه: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»، وعبد الرحمن ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهم.

وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر، ولا يتابع عليه، وهو في الجملة ممن يكتب حديثه من الضعفاء.

قلت: الشطر الثاني من الحديث رواه البخاري (٢٦٤١) من حديث سهل، ورواه البخاري (٢٦٤٠) من حديث أبي هريرة، فيبقى الجزء الأول الذي أعله الدارقطني، وهو قوله: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا....» والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «ا**لأو**سط» ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>۳) ((التتبع)) ص۲۰۱.

أَخرج مسلم من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ مَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ

قال العلامة رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد على مسلم»: بأن في سماع مكحول من شرحبيل بن السمط نظر، ونقل عن الإمام البخاري وغيره أنهم لم يذكروا سماع مكحول من شرحبيل ("). أهـ.

قلت:

- ١) تابع مكحولا عبد الله بن أبي زكريا عند أحمد ٥/٠٤٤، وعن رجل عن سلمان ٥/١١٥.
  - ٢) تابعه سلمان بن موسى عند الطبراني في مسند الشاميين (٣٩٦).
    - ٣) عقبة بن نافع عن شرحبيل عن سلمان عند مسلم (١٩١٣).
      - ٤) للحديث طرق وشواهد أخرى.

#### فضل غزو البحر:

٣ أخرج البخاري من طريق: أبي أيوب الفزاري، عن أبي طوالة (عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري) عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمَّ عَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «أَنَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَيْ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۱۳).

<sup>(</sup>٢) «غرر الفوائد على مسلم» ص٣٤٢.

عَلَى الْأَسِرَةِ» قَالَتْ: فَادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلُهَا، فَقَالَتْ: ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَتْ: ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَتْ: ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتِ مِنْ الأَوْلِينَ» فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَانِيًّا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً، فَلَمًا انْضَرَفُوا مِنْ غَزُوهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ فَقُرِبَتْ إِلَيْهَا دَابَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعْتُهَا فَمَاتَتْ (''.

قال أبو على الغساني في «الأوهام»: قال أبو مسعود الدمشقي، هكذا في كتاب البخاري، أبو إسحاق عن أبي طوالة وسقط عليه بينهما زائدة بن قدامة.

قال أبو على: فتأملته في سير أبي إسحاق الفزاري، فوجدته فيها عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة ليس بينهما زائدة... ومع هذا فالحديث محفوظ لزائدة عن أبي طوالة، رواه عنه حسين بن علي الجعفي وغيره، وقد رواه معاوية بن عمرو أيضا عن زائدة ().

قلت: قال ابن حجر في «هدي الساري»: وهذا مستند في غاية الوهاء، فإن المسيب ضعيف، والحديث في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري من رواية عبد الملك بن حبيب المصيصي عنه ليس فيه زائدة (٢٠).

قلت: على كل الحديث له طريق آخر راوه البخاري (٤٦٠٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، عن أم حرام به. ورواه مالك في «الموطأ» (٩٩٤) من طريق آخر عن أنس. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رواه أ؛مد ٢٣/٦، البخاري (٢٧٩٩)، مسلم (١٩١٢).

<sup>(</sup>۲) ﴿الأوهام﴾ ص١٠٦.

<sup>(</sup>۳) ((هدي الساري)) ص٣٦٢.

### فضل القتل في سبيل الله:

الله بن أبي قتادة، عَنْ أَبِي قَتَادَة: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ اللهِ بن أبي قتادة، عَنْ أَبِي قَتَادَة: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ أَلْ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلً أَنْكَ عَنْ مُدْبِلٍ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلً غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلً غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلً غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ إِلَّا الدَّيْنِ إِلَّا الدَّيْنِ إِلَّا الدَّيْنِ إِلَّا الدَّيْنِ اللهِ ﷺ:

قال الهروي في «العلل»: وهذا حديث رواه بكير بن عبد الله الأشبح عن عبد الله بن أبي قتادة، عن رجل من أهل نجران، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عمرو بن الحارث، فأفسده بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو أحد علماء أهل مصر، ورواه عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس مرسلا، وقال محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن ابن أبي قتادة عن أبيه، وعمرو بن دينار أثبت من ابن عجلان وقد أرسله". أهد.

قلت: رجح الدارقطني في «العلل»، وأبو حاتم في «العلل» (٩٧٤) طريق مسلم عن الليث، وقد تابع الليث على ذلك ابن أبي ذئب رواه الدرامي (٢٤١٢)، ورواه مالك في «الموطأ» (٩٨٧) عن يحيى بن سعيد القطان.

وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ «القتل في سبيل الله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۸۵).

<sup>(</sup>۲) «العلل على مسلم» ص١٠٤.

( o )

يكفر كل شيء إلا الدين»، رواه مسلم (١٨٨٦)، وشاهد عن أبي هريرة عند أحمد(٣٠٨/٢).

النصر مولى عمر بن عبيد الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى كَتَبَ إِلَى عَمْرَ بْنِ عَبْيْدِ اللهِ حِينَ عمر بن عبيد الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى كَتَبَ إِلَى عَمْرَ بْنِ عَبْيْدِ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحُرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهِمْ اللهِ ﷺ كَانَ فِيهِمْ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، لَا فِيهَا الْعُدُو وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيشُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعُدُو وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيشُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنْ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُازِمَ الْأَحْرَابِ، اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ.

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: وهو حديث لم يسمعه أبو النصر سالم من عبد الله بن أبي أوفى، وإنما كتبه به إلى مولاه فلعله رآه في كتابه، وقد نبه عليه الدارقطني... فالحديث إذن منقطع، حدث به أبو النصر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى مولاه المذكور(٢٠).

وقال الدارقطني في «التتبع»: وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة؛ لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه وبالله التوفيق "". أه.

قلت: ذهب الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» إلى أن هذه ليست بعلة، والحديث لبعض فقراته شواهد (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨١٨)، مسلم (١٧٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» ٢/٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) ((التتبع)) ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ((هدي الساري)) ص٣٦١.

# ف خل البيوع ﴿

# فضل المسامحة في البيع والشراء:

الحرج مسلم من طريق سعد بن طارق، عن ربعي بن خراش، عَنْ حُذَيْفَةَ فَالَ وَسُولَ اللهِ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا فَالَ وَسُولُ اللهِ هَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ﴿وَلَا يَكُنُونَ اللهَ عَدِيثًا ﴿ اللهِ قَالَ: يَا رَبِ، آتَيْتَنِي مَالَكَ عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَوَلَا يَكُنُونَ اللهَ عَدِيثًا اللهِ قَالَ: يَا رَبِ، آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسُ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسُرُ عَلَى الْمُوسِرِ فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسُ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسُرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَلَا نَظِرُ اللهُ اللهِ اللهِ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ، (().

قال أبو على الغساني في «الأوهام الواقعة على صحيح مسلم»: والحديث لأبي مسعود عقبة بن عامر الجهني... والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر، قاله أبو الحسن الدارقطني(<sup>(1)</sup>).

قلت: الحديث رواه البخاري (٣٢٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره.

### فضل القرض الحسن:

أخرج مسلم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ كُرَبِ يَشْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشْرَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِنْمَا سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْعُبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِنْمَا سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْعُبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِنْمَا سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>۲) «الأوهام الواقعة على صحيح مسلم» ص١١٧.

إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِغُ بِهِ نَسَبُهُ،(''.

قال أبو زرعة في «العلل»: منهم من يقول: الأعمش عن رجل عن أبي هريرة عن النبي ﷺ".

وقال الترمذي: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن هريرة، عن النبي ﷺ مثل هذا الحديث، والصحيح: عن رجل عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وكأن هذا أصح من الحديث الأول<sup>(٣)</sup>.

وقال الهروي في «علل مسلم»: ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش عن بعض أصحابه عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش كان صاحب التدليس، فربما أخذ عن غير الثقات (1). أه.

قلت: الحديث لبعض فقراته شواهد.

(۱) رواه مسلم (۲۲۹۹).

(۲) «العلل» (۱۹۷۹).

(٣) ((سنن الترمذي)) (١٤٢٥).

(٤) ((علل مسلم)) ص١٣٦.

# (١٨) فيضل النكياح

### فضل النية الصالحة عند الجماع:

٣٠ أخرج مسلم، من طريق أبي الزبير، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأْتَى امْرَأَتُهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى أَضَحَابِهِ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ»(١).

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» مستنكرا على عبد الحق الإشبيلي سكوته عليه، قال: وهو من رواية أبي الزبير عن جابر، وليس من رواية الليث عنه ولا صرح بالتحديث (١٠). أهـ.

قلت: قد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في رواية أحمد (٣٤٨/٣)، ولكنه في السند ابن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهد عند الدارمي (٢٢١٥) من حديث ابن مسعود وفيه من لا يعرف.

وشاهد عند أحمد (٢٣١/٤) من حديث أبي كبشة الأنماري، وفي بعض رواته كلامًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۰۳).

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» ٢٩٧/٤.

### فضل الولاية والقضاء

# فضل الإنكار على الأمراء:

الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِثُونَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِي بَعَثَهُ الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِثُونَ وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأُمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْتَدُونَ بِلَمَانِهِ وَيَقْتَدُونَ مِنْ اللهِ يَقْدُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّهُ خَرَدَكِي "'.

قال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم»: ثم إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري، وقد أنكره أحمد بن حنبل فيما بلغنا عن أبي داود السجستاني في «مسائله» عن أحمد. قال الحارث بن فضيل: ليس بمحفوظ الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وذكر أحمد قوله ﷺ «اصبروا حتى تبلغوني» ".

قلت: الحديث رواه عبد الله بن الحارث الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه، والحارث بن فضيل قد وثقه النسائي وابن معين.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۰۰).

<sup>(</sup>۲) «صيانة صحيح مسلم» ص۲۱۰.

#### فضل إقامة الحدود على أهلها:

الصنعاني، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ اللهِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَة الصنعاني، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ اللهِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَة الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَلاَ تَشْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى بِبُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَمُنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ الله فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ اللهِ وَاللهُ وَلَا تَعْسُوا فِي عَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ وَلَا تَعْسُوا فِي عَلَى اللهِ وَلَا تَعْسُوا اللهِ اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ وَلَا تَصْوَا فِي عَلَيْعُونِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا تَعْسُوا فِي عَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا تَعْسُوا فِي اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا تَعْلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الل

قال الهروي في «علل صحيح مسلم»: فرواه شعبة ومحبوب بن الحسن وسفيان الثوري وغيرهم عن خالد، كما رواه هشيم.

وقال آخرون عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة.

ورواه محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع، قال: قلت لخالد - يعني: في هذا الحديث- كنت حدثتنا به عن أبي قلابة؟ قال: غيره واجعله عن أبي أسماء عن عبادة (٢٠). أهـ.

قلت: الحديث له طرق أخرى صحيحة منها ما رواه مسلم (١٧٠٩) من طريق أبي إدريس عن عبادة، وكذلك رواية الصنابحي عن عبادة، رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>۲) ((علل صحيح مسلم)) ص١٠٢.

# ف ضل الرؤيا

الرَّمَانُ لَمْ تَكُذُ تَكُذِبُ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَدْبَعِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَن النَّبُوّةِ وَأَدْبَعِينَ اللَّهُ مِن سِتَّةٍ وَأَدْبَعِينَ اللَّهُ مِن النَّبُوّةِ وَأَدْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَدْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُذِبُ اللَّهُ مِن النَّبُوّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُذِبُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَ

قال ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام»: وسكت عليه عبد الحق في الأحكام، وفيه عبد الوهاب الثقفي اختلط<sup>(۱)</sup>. أهـ.

قلت: قد تابع سفيان ومعمر عبد الوهاب فروياه عن أيوب به، رواه أحمد (۲/۲۹)، ابن حبان (۲۰۴۰)،وتابع عوف الأعرابي وهشام والأوزاعي أيوبًا فرووه عن ابن سيرين، رواه البخاري (۷۱۱۷)، الدارمي (۲۱٤٤)، ابن ماجة (۳۹۱۷).

(۱) رواه مسلم (۲۲۲۳):

(٢) «الوهم والإيهام» ٤/٤٧٢.

# فسسطل الزهسد

### فضل الصبر على الفقر:

المَوْأَتَيْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلُ حَرِيصًا أَنْ أَشْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَوْأَتَيْنِ الْمَوْأَتَيْن مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِي ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّه ﷺ: (إِن نَنُونَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما " وَإِن تَظْلَهَرَا عَلَيْتِهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـنُهُ وَجِنْرِيلُ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَيْہَكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ اللَّهِ حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرُّزَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضًّأ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّه ﷺ لَهُمَا: ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ۗ وَإِن نَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞۞؟ قَالَ عُمَوُ: وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ: كُنَّا مَعْشُرَ قُرِيْشِ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمْيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعُوَالِي، فَتَغَصَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعْنِي، فَأَنْكَوْتُ أَنْ تُرَاجِعْنِي فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ! فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى خُفْصَةَ فَقُلْتُ: أَثُواجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟! قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَقَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟! لَا تُرَاجِعي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُوِّنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ

كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ -يُرِيدُ عَائِشَةً- قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ لِتَغْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي، ثُمّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ! قُلْتُ: مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَغْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأُطْوَلُ! طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءُهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيِّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ. فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَذَخَلَ ثُمُّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبُرِ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يُبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قَلْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطْلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْ وَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعْنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعْنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟! فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ ۚ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ

كَانَتْ جَارَتُكِ هِي أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ! فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقَلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ إِلَّا أُهْبَا ثَلاَئَةً، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّه يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَبِّعَ عَلَى أَيْتُ فَقُدْ وَشَعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ! فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِلَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، وَكَانَ أَفْسَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِنَ عَلَى عَابَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللْل

قال العلامة رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد»: وهذا مقطوع فإن أيوب السختياني لم يدرك عائشة رضي الله عنها؛ لأن مولده سنة ست وستين من الهجرة (٢٠).

قلت: الحديث رواه مسلم (١٤٧٨) من طريق آخر عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٧٩). شيخنا الكريم، أشك أن هذا هو الحديث المقصود...

<sup>(</sup>۲) «غرر الفوائد» ص۳٦٠.

# فيضل الخيوف والرجياء

# فضل البكاء مع حسن الظن بالله:

الحرج مسلم من حديث مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بِيّ: «اقْوَا عَلَيْ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْوَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَانُ اللّهِ، أَقْوا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَانُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَعْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمْتَمْ بِشُهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى مَتُولِكَمْ شَهِيدًا (أَسِي أَوْ عَمْزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَوَمَوْ مَنْ أَيْتِهُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَمْلَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «اقْوَا عَمْزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَسْبِيلً. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَمْلَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «اقْوَا عَمْزَنِي رَافُولُ اللهِ ﷺ وَهُو

قال رشيد العطار في «غرر الفوائد»: هكذا هو في كتاب مسلم، وهو حديث ليس بمتصل، من هذا الوجه، إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معن فإنه مسند، وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم.

قلت: رواه البخاري (٤٣٠٦) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود مرفوعًا، فهذا طريق غير الأول.

(۱) رواه مسلم (۸۰۰).

# ( <mark>فــضل الــبر والــصلة</mark> ُ

#### فضل الإحسان إلى الجار:

﴿ أَخْرِجِ البَخَارِي: ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، ، عن سعيد، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «اللَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَابِقَهُ» (''.

قال الدارقطني في «التتبع»: واختلف فيه على ابن أبي ذئب، فرواه عاصم بن علي وشبابة وأسد بن موسى، ويزيد بن هارون، وحجاج بن محمد، وأبو النضر عنه، عن المقبري عن أبي شريح.

وخالفهم عثمان بن عمر وحميد بن الأسود، وغير واحد عنه، عن المقبري، عن أبى هريرة<sup>(۲)</sup>. أهـ.

قلت: الحديث رواه مسلم (٤٦)، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.

ورواه أحمد (١٥٤/٣) عن أنس به، والبزار (٢٠٢٦) عن ابن مسعود.

والبيهقي في «الشعب» (٨٣/٧) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

بل قد يحتمل أن يكون للمقبري شيخين، فمرة سمعه من أبي هريرة ومرة عن أبي شريح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٦).

<sup>(</sup>۲) ((التتبع)) ص۱۸۵.

خل الآداب

#### فضل العفو:

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِي ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلَّ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ (') فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتُهُ؟» فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ. قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتُهُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتِطُ مِنْ شَجْرَةٍ، فَسَبْنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤْدِيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: مَا قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «هَلُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤْدِيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: مَا لَي مَالً إِلَّا كَمِنْ شَيْءٍ تُؤْدِيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: أَنَا أَهُونُ عَلَى عَلْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ» قَالَ: أَنَا أَهُونُ اللهِ عَلَى قَوْمِكَ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِي الله وَرُسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِي الله وَلَكُ وَمُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ كَذَاكَ » قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَى سَبِيلَهُ". وَلَانَ مَوْرَاتُ عَلَى الله الله عَلَى الله وَلَكُ عَلَى الله وَلَانَ عَلَى عَلَى الله وَعَمْ عَلَى الله عَلَى الله وَلَانَ عَلَى الله وَلَانَ عَلَى الله وَلَا يَا اللهُ عَلَى الله وَلَانَ عَلَى الله وَلَوْمَ عَلَى الله وَلَانَ عَلَى الله وَلَوْمُ عَلَى الله وَلَا يَلْهُ فَالَدُ عَلَى الله وَلَكَ عَلَى الله وَلَالله عَلَى الله عَلَى الله وَلَانَ عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَا لَهُ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا لَهُ عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا لَلْهُ الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا لَهُ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَ

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: وهو ينكر على عبد الحق سكوته عليه، فقال: وهو من طريق سماك، وفيه كذلك انقطاع بين علقمة وأبيه "ا. أه.

#### قلت:

أولا: سماك بن حرب: قد تكلم فيه بعض أهل العلم، والصحيح أنه حسن

<sup>(</sup>١) حبل يجره.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۸۰)، أبو داود (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» ٤٧/٤.

الحديث، خاصة من رواية شعبة وسفيان عنه، فهو صحيح مستقيم، قاله يعقوب بن شيبة، وهو مضطرب في حديث عكرمة خاصة.

ثانيا: أن سماك توبع فقد تابعه إسماعيل بن سالم عن علقمة به، رواه مسلم (١٦٨٠)، وتابعه جامع بن مطر، عن علقمة، رواه النسائي (٢٧٦١)، وتابعه حمزة العائذي عن الدارمي (٢٣٥٩) عن علقمة، وكل هؤلاء ثقات.

ثالثا: سماع علقمة من أبيه تكلم فيه بعض أهل العلم؛ منهم: ابن معين (١)

وذهب آخرون إلى سماعه؛ منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى (٢)

والحديث له شاهد عند النسائي عن أنس رضي الله عنه (٤٧٣٠)، وابن ماجه من حديث ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت عنه.

### فضل الرحمة والشفقة على عباد الله:

أخرج مسلم حديث أبي معاوية الضرير، عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّه خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى، بَعْضِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».

قال الدارقطني في «التتبع» وقال غير أبي معاوية يوقفه عن أبي داود<sup>(١)</sup>. أه..

<sup>(</sup>۱) «جامع التحصيل» ص۲٤٠.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٦/٥٥٠.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۷۵۳).

<sup>(</sup>٤) ((التتبع)) ص٢٠٩.

قلت: الحديث رواه مسلم من طريق آخر عن سليمان التيمي، ثناأبو عثمان النهدى، عن سلمان به (۲۷۰۲).

وله شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به، رواه البخاري (۲۱۰۶)، مسلم (۲۷۵۲).

وشاهد بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا به، رواه ابن أبي شيبة (۲۱/۷).

#### فضل سلامة الصدر:

الله بن وهب، عن مالك، عن مسلم من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْالْثَنْينِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيْقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا» (أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا» (أَنْ فَيْهُ وَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِيْنِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَ اللهِيْنَ اللهِيْنِيْنِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنِ اللهِيْنَ اللهِيْنِيْنِ اللهِيْنَ اللهِيْنِيْنَ اللهِيْنَامِ اللهِيْنِيْنَ اللهِيْنِيْنَ اللهِيْنَامِ اللهِيْنِيْنِ اللهِيْنِيْنِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنِ اللهِيْنِيْنِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَامِيْنَامِ اللهِيْنَامِ اللهِيْنَ

قال الدارقطني في «العلل»: ومن وقفه أثبت ممن أسنده<sup>(٢)</sup>.

وقال في «التتبع»: وهذا لم يرفعه غير ابن وهب، وأصحاب مالك وغيرهم يوقفونه، وقال الحميدي عنه: رفعه مرة ووقفه سعيد بن منصور وإسحاق بن إسرائيل وغيرهما عنه (٣). أهـ.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة، وتابعه عامة رواة الموطأ وجمهورهم على ذلك...

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۲۵).

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۲) «۱٤٠/٩

<sup>(</sup>٣) ((التتبع)) ص١٤١.

ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف<sup>(۱)</sup>. أه.

قلت: الحديث رواه مسلم (٢٥٦٦)، الطيالسي (٢٤٠٣) من طريق آخر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.

وله شواهد عن ابن مسعود عند البزار (۱٤٦٠)، وشاهد عن جابر عند الطبراني في «الأوسط» (۱٤١٩)، وشاهد عن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في «الكبير» (۹۷/۲۲)، وشاهد من حديث أسامة بن زيد عند أحمد (۹۷/۲۰).

### فضل الاستثناء في اليمين:

النحرج مسلم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَوُوخَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ -يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ - حَدَّثَنَا مَطَرَ الْوَرَاقُ، حَدَّثَنَا رَهْدَمُ الْجَرْمِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحُمْ دَجَاجٍ، فَلَحَكُلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ((التمهيد)) ۱۹۸/۱۳

فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ »<sup>(١)</sup>.

قال الداقطني في «التتبع»: والصعق ومطر ليسا بالقويين، ومع هذا فمطر لم يسمعه من زهدم، وإنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه. قال ذلك ثابت بن حماد عن مطر<sup>(۱)</sup>. أه.

#### قلت:

أولا: الإمام مسلم روى هذا السند في المتابعات والشواهد، وليس في الأصول، فقد ذكر في أصل الباب طريق أيوب عن أبي قلابة، وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي، عن أبي موسى به... رواه مسلم (١٦٤٩).

ثانيا: الصعق بن حزن وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو داود<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم ما به بأس<sup>(٤)</sup>.

ثالثا: مطر الوراق مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب خاصة في روايته عن عطاء، قاله أحمد وابن حزم وغيرهم.

رابعا: الحديث ورد من طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة عن أبي موسى.

ومن طريق أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بعد (۱۲٤۹).

<sup>(</sup>۲) «التتبع» ص۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه.

وفي الحتام أقول: قد وقفت على أحاديث أوردها الدارقطني في «العلل» ولكنه لم يعلها بشيء، وإنما يبين وجه الخلاف فيها، أو يذكر أن كلا الوجهين محفوظين، أو يرجح رواية أصحاب الصحيحين، فلم أوردها هنا حتى لا يطول البحث، وأذكر مواضع ما وقفت عليه كأمثلة: (٢٣٤/٧، ١٧٠/٨، ١٧٧٥/، ١٧٩/٨، وغيرها.

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، والخطأ والنسيان مني ومن الشيطان.

وأسأل الله سبحانه السداد و التوفيق وحسن القبول، وصلى اللهم على نبينا محمد ﷺ.

والحمد لله رب العالمين

كتبه

أبو صهيب سيد بن بيومي مصر - الفيوم - الشيخ حسن (ت) ١٢٢٨٨٨٣٠٢



فهرس محتويات الكتاب



**₹∀1** 

# فهرس محتويات الكتاب

| صفحة | الموضوع                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مُقَدِّمَةُ فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى بْنِ الْعَدَوِيِّ حَفِظَةُ اللَّهُ |
| ٧    | تقديم                                                                         |
| 11   | (١) فضل الإخلاص                                                               |
| ١٥   | (٢) فضل العلم                                                                 |
| 71   | (٣) فضل القرآن                                                                |
| ٣٧   | (٤) فضل الذكر                                                                 |
| 01   | (٥) فضل الدعاء                                                                |
| 71   | (٦) فضل التوبة والاستغفار                                                     |
| ٦٧   | (٧) فضل الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ                                        |
| ٧١   | (٨) فضل الطهارة والوضوء                                                       |
| ٧٩   | (٩) فضل المساجد                                                               |
| ۸۳   | (١٠) فضل الأذان                                                               |
| ٨٩   | (١١) فضل الصلاة                                                               |
| 171  | (١٢) فضل الجنائز                                                              |
| 101  | (١٣) فضل الصيام                                                               |
| 171  | (١٤) فضل الزكاة                                                               |
| ١٨٥  | (١٥) فضل الحج                                                                 |
| 197  | (١٦) فضل الجهاد                                                               |



| صفحة  | الموضوع                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 777   | (١٧) فضل البيوع                                    |
| 7 8 0 | (۱۸) فضل النكاح                                    |
| 709   | (١٩) فضل الولاية والقضاء                           |
| 444   | (٢٠) فضل الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما           |
| 444   | (۲۱) فضل الرؤيا                                    |
| 4.0   | (۲۲) فضل الزهد                                     |
| 771   | (٢٣) فضل الخوف والرجاء                             |
| ***   | (٢٤) فضل البر والصلة                               |
| 400   | (٢٥) فضل الآداب                                    |
| ٤٠٥   | رسالة في الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على الصحيحين |
| १७९   | فهرس محتويات الكتاب                                |